# السيارة التيوية

أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري

المتوفى بمصر سنة ٣١٣ هجرية

قدم لها وعالق عايها وضبطها

طرجر ( إو رُوسِينَ

الجزء الرابيع

From The Library of Ismail Serv Colomy (1)

طبعة جديدة عنبوطة ـــ منقحة

ر حقوق الطبع محفوظة ١٩<u>.</u>٧٥

# بسف تدارحن الرحنيم

### عمرة القضاء ف ذى القعدة سنة سبع

قال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر، أقام بها شهرى ربيع وجماديين ورجبا وشعان [وشهر] رمضان وشوالا، يبعث فيها بين ذلك من غروه وسراياه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج فى ذى العقدة فى الشهر الذى صده فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء، مكان عمرته التى صدوه عنها.

قال ابن هشام : و استعمل على المدينة عريف بن الاضبط الديلي .

ويقال لها عمرة القصاص (١)، لانهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذى القعدة فى الشهر الحرام من سنة سبت ، فاقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ، فدخل مكة فى ذى النعدة ، فى الشهر الحرام الذي صدوه فيه ، من سنة سمع .

وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: فأنزل الله في ذلك: ﴿ وَالْحَرَمَاتُ قَصَاصَ ﴾ .

قال ابن إسحاق : وخرج معه المسلمون بمن كان صد معه فى عمرته تلك ، وهى سنة سبغ ، فلما سمع به أهل مكة خرجرا عنه م وتحدث قريش بينها أن محمدا وأصحابه فى عسرة وجهد وشدة .

(۱) عرة القصاص: وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى: والشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهذه الآية فيها نزلت، فهذا الاسم أولى بها، وسميت عرة القضاء والمن الني صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا عايها، لاذنه قضى العمرة التى صدعن البيت فيها، فإنها لم تك فسدت بصده عن البيت، بل كانت عمرة تامة متقبلة، حتى إنهم حين حلقوا رءوسهم بالحل احتماها الربح، فألقتها في الحرم، فهي معدودة في عمر الذي سه صلى الله عليه وسلم سه وهي أربع: عرة الحديبية . وعمرة القضاء، وعمرة الجمرانة، والعمرة التي قرتها مع حجة في حجة الوداع فهو، أصبح القولين أنه كان قارناً في تلك الحجة وكانت إحدى عمره عليه السلام في شوال كذلك . روى عروة عن عائشة وأكثر الروايات أنهن كن كلمن في ذي القمدة إلا التي قرن مع حجه ، كذلك روى الزعرى، وانفرد معمر عن الزهرى بأنه عليه السلام كان قارناً ، وأن عمره كن أربعاً بعمرة القران .

قال ان إسحاق: فحدتني من لا أتهم ، عن ان عباس ، قال : صدفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه ؛ فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد اضطبع (۱) بردائه ، وأخرج عصده الهيني ، ثم قال : رحم الله امرء آأراهم اليوم من نفسه قوة ، ثم استلم الركن ، وخرج يهرول (۱) ويهرول أصحابه معه ، حتى إذا واراه البيت منهم ، واستلم الركن البياني ، مشى حتى يستلم الركن الاسود ، ثم هرول كذلك الملائة أطواف ، ومشى سائرها . فكان ان عباس يقول : كان الناس يظنون أنها ليست عليهم ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صنعها لهذا الحي من قريش الذي بلغه عنهم ، حتى إذا حج حجة الوداع فلزمها ، فعنت السنة بها .

= وأما حجاته عليه السلام فقد روى الترمذي أنه حج ثلاث حجات ثنتين بمكة ، وواحدة بالمدينة وهي حجة الوداع ، ولا ينبغي أن يضاف إليه في الحقيقة إلا حجة الوداع ، وإن كان حج من الناس إذا كان بمكة كما روى الترمذي ، فلم يكن ذلك الحج على سنة الحج ، وكماله ، لانه كان مغلوباً على أمره وكان الحج منقولا عن وقته ، كما تقدم في أول الكتاب ، فقد ذكر أنهم كانوا ينقلونه على حسب الشهور الشمسية ، ويؤخرونه في كل سنه أحد عشر يوماً ، هذا هو الذي منع النبي — صلى الله عليه وسلم — أن يحج من المدينة ، حتى كانت مكة دار إسلام ، وقد كان أراد أن يحج مقفله من تبوك ، وذلك يأثر فتح مكة بيسير ، ثم ذكر أن بقايا المشتركين يحجون ، ويطوفون عراة فأخر الحج ، حتى نبذ إلى كل ذي عهد عهده ، وذلك في السنة التاسعة ، ثم حج في السنة العاشرة بعد امحاء رسوم الشرك ، وانحسام سير الجاهلية ، ولذلك قال في حجة الوادع : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض .

والعمرة واجبة فى قول أكثر العلماء ، وهو قول ابن عمر وابن عباس ، وقال الشعبى : ليست بواجبة ، وذكر عنه أنه كان يقرؤها : « وأثموا الحج والعمرة لله ، بالرفع ــ أى رفع لفظ العمرة على جمل « والعمرة لله ، كلاما مستأنفا لا يعطفها على الحج ، وقال عطاء : هى واجبة إلا على أهل مكة ، ويكره مالك أن يعتمر الرجل فى العام مراراً ، وهو قول الحسن وابن سيرين ، وجمهور العلماء على الإباحة فى ذلك ، وهو قول على وابن عباس وعائشة والقاسم بن محمد ، قالوا : يعتمر الرجل فى العام ما شاء .

<sup>(</sup>١) أضطبع : أدخل الرداء تحت إبطه الآيمن وغطى به الآيسر .

<sup>(</sup>٢) يهرول: من الهرولة وهي فوق المشي ودون الجري .

قال ابن إسحاق: وحداى عبدالله بن أبى بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكه فى تلك العمرة دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام(١) ناقته يقول:

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله يا رب إنى مؤمن بقيــله أعرف حق الله فى قبوله (۱) نمن قتلناكم على تنزيله (۱) ضربا يزيل الهام عن مقيـله ويذدل الخليل عن خليله

قال ابن مشام: « نحن قتاناكم على تأويله ، إلى آخر الأبيات ، لعار بن ياسر فى غير هذا اليوم (٤) ، والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين ، والمشركون لم يقروا بالتنزيل، وإنما يقتل على التأويل من أقر بالتنزيل.

زواج الرسول به يمونة: قال ابن إسماق: وحدثى أبان بن صالح وعبد الله بن أبي بجيح، عن عطاء بن أبي رباح وبجاهد أبي الحجاج، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث (د) في سفره ذلك وهو حرام، وكان الذي زوجه إياها العباس عبد للطلب.

قال ابن دشام: وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل، وكانت أم الفضل تحت العباس،

<sup>(</sup>١) الخطام: حبل تقاد به الناقة.

<sup>(</sup>٢) قيله : قوله .

<sup>(</sup>٣) ويروى: اليوم نضر بكم على تأويله بسكون الباء ، وهو جائز في الضرورة نحو قول المرىء القيس:

فاليوم أثهرب غير مستقب

ولا يبعد أن يكون جائزاً فى الـكلام إذا الصل بضمير الجمع، فقد روى عن اب عمرو أنه كان يقرأ , يأمركم و ينصر كم » .

<sup>(</sup>٤) قالمما يرم صفين ، وهو اليوم الذي قتل فيه عمار ، قتله أبو الغادية الفزاري وأبن جزء اشتركا نمه .

<sup>(</sup>٥) وأمها: هند بنت درف الكنانية .

فجمات أم الفعدل أمرها إلى العباس، نزوجها رسون اند صلى الله عليه وسلم بمكة ، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعائة درهم .

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله على وسلم بمكة الاثا، فأتاه حويه ب ب عبدالعزى ابن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل ، فى نفر من قريش، فى اليوم النائث، وكانت قريش قد وكنه بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ن مكة ؛ فقالوا له : إنه قد انقضى أجلك ، فاخرج عنا ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وما عليه كم لو تركتمونى فأعرست بين أظهركم ، وصنعنا لمكم طعاما فحضر تموه قلوا : لاحاجة لنا فى طعامك ، فاخرج عنا ، فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخف أبا رافع مولاه على ميمونة ، حتى أتاه بها بسرف (١) ، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فى ذى الحجة .

(١)مكاذقربالتنعيموبسرفكانت وفانها رضى الله عنها حين ماتت ، وذلكسنة ثلاثوستين، وقيلسنة ستوستين ، وملى عليها ان عباس ، ويزيدن الاصم : وكلاهما ابن أخت لها ، ويقال : فيها نزلت و وامرأه مؤمنة إن ودبت نفسها لنني ، فيأحد الأقوال ، وذلك أن الحاطب جامعا، وهى على بعيرها ، فقالت : البعير وما عايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم . واختلف الناس في تزويجه إياها أكان محرماً أم حلالا فروى ان عباس أنه تزوجها محرماً ، واحتج به أهل العراق في تجويز نـكاح المحرم، وخالفهم أهل الحجاز، واحتجوا بنهيه عليه السلام عن أن يَسنكـــــــ المحرم أو يُمنكِح ، وزاد بعضهم فيه: أو يخطب من رواية مالك، وعارضوا حديثان عباس بحديث يزيد بن الاصم أن النبي صلىالله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ، وخرج الدارقطني والترمذي أيضا من طريق أبى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ، وهو حلال . وروى الدارقة في من طريق صعيفٌ عن أبي هريرة أنه تزوجها وهو محرم كرواية ابن عباس وفي مسند البزار من حديث مسروق وعائشة رضي الله عنها ، قالت : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــ وهو محرم ، واحتجم وهو محرم ، وإن لم تذكر في هذا الحديث ميمونة ، فنكاحها أرادت، وهو حديث غريب، وخرج البخاري حديث ابن عباس، ولم يعلله هو، ولا غيره، وروى عن سعيد بن المسيب أنه ةل : خلط ابن عباس أو قال وهم ، ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال ، ولما أجمعوا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم \_\_ وتزجها محرماً ، ولم ينقل عنه أحد من المحدثين غير ذلك استغربت استغراباً شديداً ما رواهـ هاجاء هن اللر آن في عمرة اللفضية : قال ان مشام : فأنول الله عز وجل عليه ، فيا حدثني أبو عبيدة : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رموسكم و مقصرين لاتخافون ، فعلم ما لم تعلموا ، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ، يعنى خيبر .

### ذكر غزوة مؤتة(١)

في جمادي الاولى سنة ثمان ، ومقتل جمفر وزيد وعبد الله بن رواحة

قال ان إسماق : فأقام بها بقية ذى الحجة ، وولى تلك الحجة المشركون ، والمحرم وصفرا وشهرى ربيع ، وبعث فى جمادى الاولى بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة .

قال ان إسماق : حدثى محمد بن جعفر بن الربير ، عن عروة بن الربير ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مؤتة فى جمادى الأولى سنة ثمان ، واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال : إن أصيب زيد لجمفر بن أبى طالب على الناس ، فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس ،

<sup>—</sup>الدارقطني في السنن من طريق أبي الاسود يتيم عروة ، ومن طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ان عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ، وهو حلال ، فهذه الرواية عنه موافقة لرواية غيره ، فقف عليها ، فإنها غربية عن ابن عباس ، وهناك من يتأول قول ابن عباس : تروجها محرماً ، أي : في الشهر الحرام ، وفي البلد الحرام ، وذلك أن ابن عباس رجل عربي فصيح ، فتكلم بكلام العرب ، ولم يرد الإحرام بالحج ، وقد قال الشاعر :

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً ودعا فلم أر مثله مخذولا وذلك أن قتله كان في أيام التشريق ، والله أعلم أراد ذلك ابن عباس ، أو لا . . عن الروس الانف

<sup>(</sup>۱) وهن مهموزة الواو ، وهي قرية من أرض البلقاء . من الشام ، وأما الموتة بلا هوزة ، فضرب من الجنون د وفي الحديث أن النبي — صلى الله عليه وسلم — كان يقول في صلاته : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ، وفسره راوى الحديث ، فقال : نفثه : الشعر ، ونفخه : الكبر ، وهمزه الموتة .

فتجهز الناس ثم تهيئوا للخروج ، وهم ثلاثة آلاف ، فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم . فلما ودع عبد الله بن رواحة من ودع من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ؛ فقالوا : ما يبكيك يان رواحة ؟ فقال : أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ، ولكني سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عو وجل ، يذكر فيها النار ، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتها مقضيا ، ، فلست أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود ؛ فقال المسلمون : صحبكم الله ودفع عنكم ، وردكم إلينا صالحين ؛ فقال عبد الله بن رواحة :

لكتى أمال الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقلف الوبدا(١) أو طمئة بيسدى حران بجهزة بحربة تنفذ الاحشاء والكبدا(٢) حتى يقال إذا مروا على جدثى أرشده الله من غاز وقد رشدا(٢)

قال ابن إسماق : ثم إن القوم تهيئوا للخروج ، فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه ، ثم قال :

فثبت الله ما آتاك من حسن تثبیت موسی ونصراً كالذی نصروا إنی تغرست فیك الحبیر نافلة الله یعملم آنی ابت البصر انت الرسول فن میحرم نوافله والوجه منه فقد آزری به القدر

قال ابن هشام : أنشدني بعض أدل العلم بالشعر هذه الأبيات :

أنت الرسول فن يحرم نوافـله والوجه منه فقد أزرى به القدر فثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا إنى تفرست فيك الحـــير نافلة فراسة خالفت فيك الذي نظروا يعنى المشركين ؛ وهذه الآبيات في قصدة له .

<sup>(</sup>١) الفرغ : السعة . والزبد في الإصل الرغوة ، ويراد هنا شدة تدفق الدم .

<sup>(</sup>٢) المجهزة : التي تجهز عليه ، أي تسرع في قتله .

<sup>(</sup>٦) الجدث: القر .

قال ابن إسحاق: ثم خرج اللهوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ودعهم والصرف عنهم، قال عبد الله بن رواحة:

خانف السلام على امرىء ودعته في النخل خــــير مشيع وخليل

ثم معنوا حتى نولوا معان ، من أرض الشام ، فبلغ الناس أن هرقل قد نول مآب ، من أرض البلقاء ، فى مائة ألف من الروم ، وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء وبلى مئة ألف منهم ، عليهم رجل من بلى ثم أحد إراشة يقال له : مالك بن زافلة . فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون فى أمرهم وقالوا : تكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنخس معدد عدونا ، فإما أن يمدنا بالرجال ، وإما أن يأمرنا بأمره ، فنعضي له .

قال: فشجع الناس عبد الله بن رواحة ، وقال: يا قوم ، والله إن التي تكرمون ، للتي خرجتم تطلبون الشهادة ، وما نقائل الناس بعدد ولا قوة ولاكثرة ، ما نقائلهم إلا مهذا الدين الذي أكرما الله به ، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة ، قال : فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة ، فمنى الناس ؛ فقال عبدالله بن رواحة في محبسهم ذلك :

جلبنا الحيل من أجا وفرع تُنفر من المشيش لها العكوم(١) حذوناها من الصوان سِسبتاً أرل كأن صفحته أديم(١)

ويشهد لمعنى الصوان منا قول النابغة الذبياتي.:

برى وقع الصوان حد نسورها

وعين الفعل في صوان ولامه واو ، وأدخل صاحب الدين في الصاد والواو والياء هذا ـــــ

<sup>(</sup>١) أجأ : أحد جبل طيء والجبل الآخر سلى.وفرع : مكان بأجأ . تغر : تطعم مرة بعد أخرى . والعكوم : جمع عكم وهو الجبب .

<sup>(</sup>۲) أى حذوناها نعالاً من حديد جعله سبتاً لها ، مجازاً . وصوان من الصون ، أى : يصون حوافرها ، أو أخفافها ، إن أراد الإبل ، فهو فعال من الصون ، فقد كانوا يحذونها السريح وهو جلد يصون أخفافها ، وأظهر من هذا أن يكون أراد بالصوان يبس الأرض ، أى لا سبت له إلا ذلك ، ووزنه فعلان من قولهم : نخلة خاوية أى يايسة ، وأنشد أبو على :

قد أوبيت كل ماء فم صياوية

أقامت ليلتين على مَعان فأعقب بعد فقرنها جوم (۱) فرحنا والجياد مسومات تنفس في مناخرها السموم فلا وأبي مآب لنأتينها وإن كانت بوا عرب ودوم فعبأنا أعنتها فجاءت عوابس والغبار لها بريم (۱) بذى لجب كأن البيض فيه إذا برتزت قوانسها النجوم (۲) فرامنية المعيشة طلقتها أستها فتنكح أو تثيم (۱)

قال ابن هشام : . ویروی : جلبنا الحیل من آجام قوح ، ، وقوله : . فعبأنا أعنتها ، عن غیر ابن إسحاق .

قال ابن إسحاق : ثم مضى الناس، فحدثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم، قال : كنت يقيها لعبد الله بن رواحة فى حجره ، فخرج بى فى سفره ذلك مردفى على حقيبة رحله غوالله إنه ليسير ليلة إذ سمعته و مو ينشد أبياته هذه :

= اللفظ، فقال: صوى يصوى: إذا يبس، ونخلة صاوية، ولوكان مما لامه ياء، لقيل فى صوان صيان، كما قيل طيان وريان، ولكن لما انقلبت الواوياء من أجل الكسرة ظن الحرف من ذوات الباء.

(۱) معان بُفتح المم، وهو اشم موضع، وذكره البكرى جنم المم، وقال: هو اسم جبل، والمعان أيضاً: حيث تحبس الحيل والركاب، ويجتمع الناس، ويجوز أن يكون من أمعنت النظر، أو من الماء المعين، فيكون وزنه فعالا، ويجوز أن يكون من العون، فيكون وزنه مفعلا، وقد جنئس المعرى مذه السكلمة، فقال:

معان من أحبتنا 'معـان تجيب الصاهلات بها القيان والفترة: السكون. الجموم: اجتماع القوة.

(٢) البريم فى الأصل : الخيط المفتول الذى فيه لو نان مختلطان ، يريد أن لون الحيل اختلط بلون النراب .

(٣) بذى لجب: أى بحيش ذى لجب . واللجب اختلاط الأصوات . البيض ما يوضع على الرأس من الحديد ليحميه . والقوانس : أعالى البيض .

(٤) تئيم : تبتى دون ﴿ زوج

إذا أديتني وحملت رحلى مسيرة أربع بعد الحساء(۱) فشأنك أنعم وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلى وراثى وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهى الثواء وردك كل ذى نسب قريب إلى الرحن منقطع الإخاء منالك لا أبالى طلع بعل ولا نخسل أسافلها رواء(۱)

فلما سمعتهن منه بكيت . قال : فخفقنى بالدرة ، وقال : ما عليك يالسكع (٣) أن يرزقنى الله شهادة وترجع بين شعبتى الرحل !

قال: ثم قال عبد الله بن رواحة فى بعض سفره ذلك وهو يرتجنز: يا زيد زيد اليعملات الذبل تطاول الليل هديت فالزل(1)

لقاء الروم وحلفا أبهم : قال ابن إسحاق : فضى الناس ، حتى إذا كانوا بتخوم (٥) البلقاء لقيتهم جموع هرقل ، من الروم والعرب ، بقرية من قرى البلقاء يقال لهما مشارف ، ثم دنا العدو ، وابحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة ، فالتتى الناس عندها ، فتعبأ لهما المسلمون ، فعلوا على ميمنتهم رجلا من بنى عذرة ، يقال له : قطبة بن قتادة ، وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك .

قال ابن هشام : ويقال عبادة بن مالك .

هُمْتِلَ زيد ن حارثة : قال ابن إسحاق : ثم التق الناس واقتتلوا ، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط (٦) فى رماح القوم .

<sup>(</sup>١) الحساء ، جمع حسى : ماء يختني في الرمل حتى يجد مكانا صلبا فيستقر

<sup>(</sup>٢) البعل : من يشرب بعروقه من الزرع دون رى ٠

<sup>(</sup>٣) اللكع : اللئيم أو الأحمق .

<sup>(</sup>٤) اليعملات : النوق السريعة . والذبل : التي أهزلها السير .

<sup>(</sup>٥) التخوم : الحدود الفاصلة بين البلاد .

<sup>(</sup>٦) شاط: توزع .

مقتل جعفر : ثم أخذها جعفر فقاتل بها ، حتى إذا ألحمه (١) القتال اقتحم (٢) عن فرس له شقراء ، فعقرها (٢) ، ثم قاتل القوم حتى قتل . فسكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام .

وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، قال : حدثنى أبى الدى أرضعنى وكان أحد بنى مرة بن عوف ، وكان فى تلك الغزوة غزوة مؤتة قال : والله لكأنى أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ، ثم عقرها ثم قاتل حتى قتل وهوا يقول :

قال ابن دشام: وحدثنى من أثمق به من أدل العلم: أن جعفر بن أبى طالب أخذ اللواء بيمينه فقطعت ، فأخذه بشماله فقطعت ، فاحتضنه بعضديه حتىقنل رضى الله عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ، فأثابه الله بذلك جناحين فى الجنة يطير بهما حيث شاء(<sup>1)</sup> . ويقال: إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة ، فقطعه بنصفين .

<sup>(1)</sup> ألحه : وقع فيه فلم يجد له مخرجاً .

<sup>(</sup>٢) اقتحم عن فرسه : رمى نفسه من عليها .

<sup>(</sup>٣) عقرها: صرب قوائمها بسيفه . ولم يعبذلك عليه . فدل على جوازه مخانة أن يأخذها العدو ، فيقاتل عليها للسلمين ، فلم يدخل هذا في باب النهى عن تعذيب البهائم ، وقتلها عبثاً . خير أن أبا داود خرج هذا الحديث فقال : حدثنا النفيلي قال : حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير ، قال حدثنى : أبي الذي أرضعنى ، وهو أحد بنى مرة بن عوف ، وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة ، قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ، ثم قاتل القوم حتى قتل .

قال : أبو داود : وليس هذا الحديث بالقوى ، وقد جاء فيه نهى كثير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) وروى عكرمة عنا إن عباس أن التبي على الله عليه وسلم قال : دخلت الجنة البارحة ، ==

مقتل عبد الله بن وراحة: قال ابن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد قال: حدثنى أبى الذى أرضعنى ، وكان أحد بنى مرة بن عوف ، قال: فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ، ثم تقدم بها ، وهو على فرسه ، فجعل يستنزل نفسه ، ويتردد بعض التردد ، ثم قال:

أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنران أو لتكرهنه

عدفراً يت جعفراً يعلير مع الملائدكة ، و جناحاه مضر جان بالدم ، وعن سعيد بن المسيب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل لى جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة فى خيمة من در على أسرة ، فرأيت زيداً وعبد الله وفى أعناقهما صدود ، ورأيت جعفراً مستقيماً ، فقيل لى : إنهما حين غشيهما الموت أعرضا بوجوههما ، ومضى جعفر ، فلم يعرض ، وسمع النبي — صلى الله عليه وسلم — فاطمة حين جاء نعى جعفر تقول واعماه ، فقال : على مثل جعفر ، فلتبك البواكي . وكان أبو هريرة يقول : ما احتذى النعال ، ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر . وقال عبد الله بن جعفر : كنت إذا سألت علياً حاجة ، فنعنى أقسم عليه بحق جعفر فيعطينى .

ومما ينبغى الوقوف عليه فى معنى الجناحين أنهما ليساكما يسبق إلى الوهم على مثل جناحى الطائر وربشه ، لان الصورة الآدمية أشرف الصور ، وأكلها ، وفى قوله عليه السلام : إن الله خلق آدم على صورته تشريف له عظيم ، وحاشا بله من التشبيه والتمثيل ، ولكنها عبارة عن صفة ملكية وقوة روحانة ، أعطيها جمفركا أعطيتها الملائكة ، وقد قال الله تعالى لموسى : ، واضم يدك إلى جناحك ، فعبر عن العمند بالجناح توسعاً ، وليس "تم طيران ، فكيف بمن أعطى القوة على الطيران مع الملائكة أخلق به إذاً : أن يوصف بالجناح مع كال الصورة الآدمية وتمام الجوارح البشرية ، وقد قال أهل العلم فى أجنحة الملائكة ليست كا يتوهم من أجنحة الطير ، ولكنها صفات ملكية لائيفهم إلا بالمعاينة ، واحتجوا بقوله تعالى : ، أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، فكيف تكون كأجنحة الطير على هذا ، ولم ير طائر له ثلاثة أجنحة ، ولا أربعة ، وكيف بستمائة جناح ، كا جاء فى صفة جبريل عليه السلام ، فدل على أنها صفات لاتنضبط فكيف بستمائة جناح ، كا جاء فى صفة جبريل عليه السلام ، فدل على أنها صفات لاتنضبط كيفيتها المفكر ، ولا ورد أيضاً فى بيانها خبر ، فيجب علينا الإيمان بها ، ولا يفيدنا علماً إعمال الفكر فى كيفيتها ، وكل امرىء قريب من معماينة ذلك ، أنظر الروض الانف بتحقيقنا الفكر فى كيفيتها ، وكل امرىء قريب من معماينة ذلك ، أنظر الروض الانف بتحقيقنا

مال أراك تكرمين الجنه(۱) مل أنت إلا نطفه في شنه(۲).

إن أجلب الناس وشدوا الرئه قد طال ما قد كنت مطمئنة

وقال أيضا :

مذا حمام الموت قد صليت إن تفعيل فعلهما هديت يا نفس إلا تقتسلي تموتي وما تمنيت فقمد أعطيت

يريد صاحبيه: زيدا وجعفرا ؛ ثم نول . فلما نول أناه ابن عم له بعرق (٣) من لحم فقال: شد مهذا صلبك، فانك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت ، فأخذه من يده ثم القيم الحطمه (٥) في ناحية الناس ، فقال وأنت في الدنيا ١٢ ثم ألقاه من يده ، ثم أخذ سيفه فتقدم ، فقاتل حتى قال .

امارة محالد: ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بنى العجلان ، فقال : يامعشر المسلمين الصطلحوا على رجل منكم ، قالوا : أنت ، قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم ، وخانى (٦) بهم ، ثم انحاز وانحيز عنه ، حتى انصرف بالناس .

الرسول يتنبأ بما حدث : قال ابن إسحاق : ولما أصيب القوم قال رسول الله صلى الله على وسلم ، فيما بلغنى : أخذ الراية زيد بن حارثة فقائل بها حتى قتل شهيداً ، ثم أخذها جعفر

<sup>(</sup>١) الرنة : صوت يشبه البكاء .

<sup>(</sup>٢) النطقة (لماء القليل السافي . الشنة : السقاء البالي ، ضرب بذلك مثلا بقصر العمر .

<sup>(</sup>٢) العرق: عظم عليه بعض اللحم.

<sup>(</sup>٤) انتهس: أخذ اللحم بمقدم أسنانه ونتشه ﴿ ﴿ وَ الْحَطَّمَةُ : كُسَرُ النَّاسُ لِمُعْسَمِمُ .

<sup>(</sup>٦) والمخاشاة . المحاجزة ، وهى مفاعلة من الخشية ، لأنه خثى على المسلمين لقلة عددهم فقد قبل : كان العدو ماتى ألف من الروم ، وخسين ألفاً من العرب، ومعهم من الغيوليوالسلاح ماليس مع المسلمين ، وفى قول ابن إسحاق : وكان العدو مائة ألف وخسين ألفاً : وقد قبل : إن المسلمين لم يبلغ عددهم فى ذلك اليوم ثلاثة آلاف ، ومن رواه حائى بالحاء المهملة ، فهو من الحشى ، وهى الناحية ، وفى رواية قاسم بن أصبخ عن ابن قتيبة فى المعارف أنه سبئل عن قوله حائى بهم ، فقال : معناه : انحاز بهم .

فقاتل بها حتى قتل شهيداً ؛ قال : ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الانصار ، وظنوا أنه قد كان فى عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون ، ثم قال : ثم أخذها عبد الله بن رواحة بعض الكرهون ، ثم قال : ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيد إ ؛ ثم قال: لقد رفعوا إلى فى الجنة ، فيما يرى النائم، على سرر من ذهب ، فرأيت فى سرير عبد الله بن رواحة ازورارا (١١) عن سريرى صاحبيه ، فقلت : عم هذا ؟ فقيل لى : مضيا وتردد عبد الله بعض التردد ، ثم مضى :

حزق الرسول على جعفر: قال الن إسيحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن أم عيسى المخزاعية ، عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبى طالب ، عن جدتها أسهاء بنت عميس، قالت: لمنا أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت أربعين منا تقال ابن هشام: ويروى أربعين منيئة \_ ويجنت عجينى ، وغسلت بنى ودهنتهم ونظفهم. قالت: فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيني ببنى جعفر؛ قالت: فأتيته بهم ، فتشمعهم وذرفت عيناه ، فقلت يارسول الله ، بأبى أنت وأبحيه ما يبكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء ؟ قال: نهم ، أصيبوا هذا اليوم . قالت: فقمت أيصيح ، واجتمعت إلى النساء ، وخرج رسول الله صلى الله عايه وسلم إلى أهله ، فقال : لاتغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما ، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم (۱) .

وحدثنى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد به عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت : لما أتى نعى جعفر عرفنا فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرن . قالت : فدخل عليه رجل فقال : يارسول الله ، إن النساء عيننا وفتننا ؛ قال فارجع إليهن فأسكنهن . قالت : قال : فدهب ثم رجع ، فقال له مثل ذلك \_ قالد: تقول وربما ضر النكلف أهله \_ قالت : قال :

<sup>(</sup>١) الازورار: الميل

<sup>(</sup>٢) وهذا أصل فى طعام التعزية وتسمية العرب الوضيمة ، كما تسمى طعام العرس الوليمة، وطعام القادم من السفر ، النقيعة ، وطعام البناء الوكيرة ، وكان الطعام الذى صنع لآل جعفرة بها ذكر الزبير ، فى حديث طويل عن عبد الله بن جعفر قال : فعمدت سلى مولاة النبي صلى الله طله وسلم إلى شعير ، فعلحنته ، ثم آدمته بزيت وجعلت عليه فلفلا ، قال عبد الله ، فأكلت منه ، وحبسنى الذي صلى الله عليه وسلم مع إخوتى فى بيته ثلاثة أيام .

فاذهب فأسكتهن ، فإن أبين فاحث فى أفواههن التراب ، قالت : وقلت فى نفسى : أبعدك أنه أ فو الله ماتركت نفسك وما أنت بمطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : وعرفت أنه لا يقدر على أن يحثى فى أفواههن التراب .

قال ان إسحاق : وقد كان قطبة بن قتادة العدّرى ، الذى كان على ميمنة المسلمين ، قد حل على مالك بن زافلة فقتله ، فقال قطبة بن قتادة :

طعنت ابن زافلة بن الإرا ش برمح مضى فيه ثم انحطم مضربت على جيده ضربة فال كا مال غصن السلم<sup>(۱)</sup> وسقنا نساء بنى عمده غداة رقوقين صوق النعم<sup>(۱)</sup>

قال ابن هشام : قوله : , ابن الإراش ، عن غير ابن إسحاق . والبيت الثالث عن خلاد بن قرة ؛ ويقال : مالك بن رافلة .

ما قالته كاهنة حدس : قال ابن إسحاق : وقد كانت كاهنة من حدس حين سمحت بحيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا ، قد قالت لقومها من حدس ، وقومها بطن يقال لهم بنو غنم — أنذركم قوما خرزاً (۱۳) ، ينظرون شزراً (۱۶) ، ويقودون الحيل تترى ، ويهريقون دما عكراً . فأخذوا بقولها ، واعتزلوا من بين لخم ؛ فلم تزل بعد أثرى حدس ، وكان الذيت صلوا الحرب يومئذ بنو تعلبة ، بطن من حدس ، فلم يزالوا قليلا بعد ، فلما انصرف خالد بالناسي أقبل بهم قافلا .

الرسول يلتقى بالأبطال: قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ابن الزبير ، قال: لما دنوا من حول المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مقال: ولقيهم الصبيان يشتدون ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة ، فقال: خذوا الصبيان فاحلوهم ، أعطونى ابن جعفر ، فأتى بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه . قال: وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ، ويقولون يا فرار ، فررتم في سبيل الله 1 قال:

<sup>(1)</sup> السلم : شجر العضاة . نوع من الاشجار تؤخذ منه الصبغة .

<sup>(</sup>٢) رقوقين : اسم موضع . (٣) الحزر : من يضيقون عيونهم وينظرون .

<sup>(</sup>٤) الشرر: نظر العدارة.

فيقول رسول الله صلى اقه عليه وسلم: ليسوا بالفرّار ، ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى(!) -

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبى بكر ، عن عامر بن عبد الله بن الوبير عن بعض آل الحارث بن هشام : وهم أخواله ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قالت أم سلمة لامرأة سلمة بن هشام بن العاص بن المغيرة : مالى لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين ؟ قالت : والله ما يستعايع أن يخرج ، كلما خرج صاح به الناس يا فرار ، فررتم في سبيل الله ، حتى قعد في بيته فما يخرج .

ما قبل هن الشعر في غروة عق تة : قال ابن إسحاق : وقد قال فيها كان من أمر الناس وأمر عالم عالم وعاشاته بالناس وانصرافه بهم ، قيس بن المسخّر اليعمري ، يعتذر عاصنع يومئذ وصنع الناس :

فوالله لا تنفك نفسى تلومق وقفت بها لا مستجيرا فنافذا على أننى آسيت نفسى بخالد وجاشت إلى النفس من نحوجعفر وضم إلينا حجزتهم كليهما

على موقنى والحيل قابعة قدم (٢) ولا مانعا من كان حم له الفتل ألا خالد فى القوم ليس له مثل بمؤتة إذ لا ينفع اليابل النبل مهاجرة لا مشركون ولا عزل (٢)

فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره، أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت، وحقق انحياز خالد بمن معه .

قال ابن هشام : فأما الزهرى فقال فيما بلغنا عنه : أمار المسلمون عليهم خالد بن الوليد ، ففتح الله عليهم ، وكان عليهم حتى قفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) ورواية غير ابن إسحاق أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : نحن الفرارون يا رسول الله ؟ فقال : بل أنتم الكرارون ، وقال لهم : أنا فتشكم ، يريد : أن من فر متحيزاً إلى فئة المسلمين فلا حرج عليه ، وإبما جاء الوعيد فيمن فر عن الإمام ، ولم يتحيز إليه ، أى لم يلجأ إلى حوزته ، فيكون معه ، فالمتحيز متفيعل من الحوز ، ولو كان وزنه متفعلا كما يظن بعض الناس لقيل فيه : متحوز : وروى أن عمر رضى الله عنه حين بلغه قبل أبي عبيد بن مسعود وأصحابه في بعض أيام القادسية ، قال : هلا تحيزوا إلينا ، فإنا فشة لكل مسلم .

<sup>(</sup>٧) القبل: إقبال نخلر كل من العينين على الآخر .

<sup>(</sup>٣) حجزتيم : ناحيتهم .

قال ابن إسحاق : وكان ما بكى به أصحاب مؤتة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول حسان بن ثابت :

تأوبني ليسل بيثرب أعسر لذكري حبيب هيجت لي عبرة ولي إن فقدان الحبيب بلية رأيت خيار المؤمنين تواردوا فلا يبعدن الله قشلي تنابعوا وزيد وعبد الله حين تنابعوا غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم أغركضوء البدر منآل ماشم فط اعن حتى مال غير موسد فصار مع المستشهدين ثوابه وكنا نرى في جعفر من محمد فارال في الإسلام من آل هاشم همجبل الإسلاموالناس حولهم بهالیل منهم جعفر واین أمه وحمزة والعباس منهم ومنهم بهم تفرج اللاواء في كل مأزق هم أولياء الله أنزل حكمه

وقال كعب بن مالك :

قام العيون ودمع عينك يهمل فى ليلة وردت على حمومها

وهم إذا ما نوم الناس مسهر سفوحا وأسباب البكاء التذكر وكم من كريم يبتلى ثم يصبر شُعُوبُ وخُلْفًا بِعَدْهُمْ يَتَأْخُرُ ، وتة منهم ذو الجناحين جعفر جميعا وأسباب للنية تخطر إلى الموت ميمون النقيبة أزمر أبي" إذا سيم الظلامة بجسر لمنترك فيه قنا متكسر جنان وملنف الحداثق أخضر وفاء وأمرآ حازما حين يأمر دعاثم عــــز لا يزلن ومفخر رمنام إلى طود يروق ويقهر(١) على ومنهم أحمد المتخير(٢) عقيل وماء العود من حيث يعصر عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر (٣) عليهم ، وفيهم ذا الكتاب المطهر

سحاكا وكف الطباب المخضل (<sup>1)</sup> طوار أحن وتارة أتململ

<sup>(</sup>١) الرضام: الحجارة المرضومة ، وهي المجموعة نوق بعضها . الطود : الجبل .

<sup>(</sup>٢) الماليل: السادة . (٣) العاس: المظلم .

<sup>(</sup>٤) الطباب: جمع طبابة ، وهى سير بين خرزتان فى المزادة ، فإذا كان غير محمكم وكف مته الماء .

واعتادنی حزن فیت کأننی ببنات نعش والمهاك موكل(١) وكأنما بين الجوانح والحثى مما تأوبني شهاب ممدخل وجددا على النفر الذين تتابعوا يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلوا وستى عظامهم الغمام المسبل صلى الإله عليهم من فتية صبروا بمؤتة للإله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا فُسُق عليهن الحديد المرفل(١) مضوا أمام المسلمين كأنهم قدام أولهم فتعم الاول إذ يهتدون بجعفر ولوائه حيث التقى وعث الصفوف مجدل(٣) حتى تفرجت الصفوف وجعفر والشمس قد كسفت وكادت تأفل فتغير القمر المتير لفقده فرعا أشم وسوددا ما ينقل(نا) قرم علا بنيانه من هاشم وعليهم لزل الكتاب المنزل قوم بهم عصم الإله عباده وتغمدت أحلامهم من يجمل فضكلوا المعاشر عزة وتكرما ویری خطیبهم بخق یفصل لايطلقون إلى السفاه 'حباهم بيض الوجو مترى بطون أكفهم تندى إذا اعتذر الزمان المحل وبهديهم رضى الإله لخلقه وبجدهم تشمسر النى المرسل

وقال حسان بن ثابت يبكى جعمر بن أبى طالب رضى الله عنه :

ولقد بكيت وعدر مهلك جعفر ولقد جزعت وقلتحين نعيتلي بالبيض حين تسل من أغمادها

حب النبي على البرية كلما مَن الجلاد لدى العقاب وظلما<sup>(ه)</sup> ضربا وإنهال الرماح وعلمالاا

<sup>(</sup>۱) بنات نعش نوعان: الكبرى وهي سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشالي. والمعفرى: سبعة كواكب قرب بنأت نعش الكبرى . والسماك: هما سماكان . نجمان نيران آحدهما في الشمال ويعرف . بالرامح ، والثاني في ألجنوب ويعرف . بالاعزل ، والمعني أنه من طول سهره بات برعى النجوم .

<sup>(</sup>٢) الفنق : فحول الإبل : المرفل : السابغ .

 <sup>(</sup>٣) الوعث : الالتحام .

<sup>(</sup>o) العقاب : اسم راية من رايات الرسول عليه السلام ·

<sup>(</sup>٦) الإنهال : الشرب الأول . وعلما : شربها الثاني

بعد ابن فاطمة المبارك جعفر رزما وأكرمها جميعا محتدا للحق حين ينوب غير تنحل لحشا، وأكثرها إذا ما يحتدى بالعرف غير محمد لامثله

وقال حسان بن ثابت في يوم مؤتة يبكي زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة :

عین جودی بدمعك المنزور واذكری مؤتة وماكان فیها حین راحوا وغادروا ثم زیدا كب خیر الانام طرا جمیعا

واذكرى فى الرخاء أهل التبور<sup>(1)</sup> يوم راحوا فى وقعة التغوير نعم مأوى الضريك والمأسور<sup>(1)</sup> سيد الناس حبه فى الصدور

خير البرية كلما وأجلما :

وأعزما متظلما وأذلها :-

كذبا ، وأنداما يداً ، وأقلها : (١)

فضلا، وأبذلها ندى ، وأبلها: (٢)

حي من احياء البرية كلما

(۱) في هذا البيت والبرتين اللذين قبله والبيت الذي بعده تعدمين ، فقوله : وأذلها ، ثم قال في أولًا ، بم قال في أولًا ، بم قال في أولًا ، وقال في الذي بعده فحشاً . . أولًا بيت آخر : للحق ، وكذلك قال في البيت الآخر : وأقلها ، ولعمرى إن فيه مقالا ، لآن وذكر قدامة في كناب نقد الشعر أنه عبب عند الشعراء ، ولعمرى إن فيه مقالا ، لآن آخر البيت بوتف عليه ، فيوهم الذم في مثل قوله : وأذلها ، وكذلك . وأقلها ، وقد غلب الزبرقان على المخبل السعدى بكمة قالها وإن كان الخبل أشهر منه ، ولكنه لما قال يهجوه :

وأوك دركان ينهز الخصى وأبى الجواد ربيعة بن قنال وصل الكلام بقوله: وأبى، نقال له الزبرةان: «لابأس إذا، فضعك من المخبل، وغلب عليه الزبرةان، «إذا كاد هذا معيياً في وسط البت، فاحرى أن يعاب في آخره، إذا كان يوهم الدم ولا يندوع ذلك لوم إلا بالبيت المانى، فليس هذا من التحصين على المعانى والدوف فلاعتراض.

(٢) الاجتداء طلب المعروف.

(٣) الزر: القابل، ولا يحسن ههنا ذكر القابل، والكنه من نؤرت الرجل إذا ألحمحت عليه، ونزرت الثيراذا استنفدته ومنه قول عمر ـ رحمه الله ـ نزرت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والاصح فيه التخفيف.

قال الشاعر:

عَدْ عَفُو مَن تهواه لا تَزَرَنَهُ فَعَنْدُ بِلُوغُ الْكُدُونَقُ لَلْشَارِبِ (٤) الْعَمْرِيكُ : الْفَقْيِرِ .

ذاك حرثى له مماً وسرورى إن زيدا قد كأن منا بأمر ليس أمر المكذب المغرور. ثم جودی الخررجی بدمع سیدا کان مُم غیر نرور(۱۱) قد أتانا من قتلهم ماكفاناً فبحزن ثبيت غير سرور

ذاكم أحمد الذي لاسواه

وقال شاعر من المسلمين بمن رجع من غزوة مؤتة :

وزيد وعبدالله في رمس أقبر وخلفت البلوى مع المتغير<sup>(۱۲)</sup> ثلاثة رهط قدموا فتقدموا من إلى ورد مكروه من الموت أحمر

كرني حزناأني رجعت وجعفر قضوا نحبهم لمسامضوا لسبيلهم

تسمية شهدا مؤلة: وهذه تسمية من استشهد يوم مؤلة .

من قريش، ثم من بني ها شم ۽ جعفرينا پي طالب رضي الله عنه ، وزيدبن حارثة رضي الله عنه. ومن بني عدى بن كعب: مسمود بن الأسود بن حارثة بن نصلة .

ومن بني مالك بن حسل : وهب بن سعد بن أبي سرح .

ومن الانصار ثم من بني الحارث بن الحزرج : عبدالله بن رواحة ، وعباد بن قيس . ومن بني مختم بن مالك بن النجار: الحارث بن النمان بن أساف بن نصلة بن عبد بن عوف ابن غنم . ومن بني مازن بن النجار : سراقه بن عمرو بن عطية بن خنساء .

قال ابن هشام : وبمن استشهد يوم مؤتة ، فيها ذكر ابن شهاب :

من بني مازن بن النجار : أبو كليب وجابر ، ابنا عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول وهما لاب رأم.

و من بني مالك بن أفصى : حرو وعامر ، ابنا سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بن عاص ابن تملية بن مالك بن أفصى .

قال ابن هشام ؛ ويقال أبوكلاب(٣) وجابر ، ابنا عرو .

. له: أبوكايپ

<sup>(</sup>٢) المتغير : الباق . بعر ﴿ رُ ) النزومية قليل العطاء (٣) وهو المعروف عندهم وقيل أبو كليب ، قالُ أبو عمر : لايعرف في الصحابة أحد يقال

## ذكر الأسباب الموجبة للسير إلى مكة ، وذكر فتح مكة ف شهر رمضان سنة ثمان

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثه إلى مؤتة جمادى الآخرة ورجبا .

ما وقع مين بنى بـ كر و خزاعة : ثم إن بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خزاعة ، وهم على ماه لهم باسفل مكة يقال له : الوتير ، وكان الذى هاج مابين بنى بكر وخزاعة أن رجلا من بنى الحضر مى ، واسمه مالك بن عباد \_ وحائف الحضر مى يومثذ إلى الاسود بن ركز نه (۱) \_ خرج تاجرا ، فلما توسط أرض خزاعة ، عدوا عليه فقتلوه ، وأخذوا ماله ، فعدت بنو بمكر على رجل من خزاعة فقتلوه ، فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بنى الاسود ابن ركز ن الديلى \_ وهم منخر بنى كنانة وأشرافهم \_ سلمى وكلئوم وذويب \_ فقتلوه بعرفة عند أنصاب الحرم (۱) .

قال ابن إسحاق . وحدثني رجل من بني الديل ، قال : كان بنو الاسود بن رزن يودون في الجاهلية ديتين ديتين ، ونودي دية دية ، لفضلهم فينا .

قال ابن إسحاق: فبينا بنوبكر وخراعة على ذلك حجز بينهم الإسلام، وتشاغل الناسبه. فلما كان صلح الحديثية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كان فيها شرطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفلم طلم ، كاحد ثنى الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم، وغيرهم من علما ثنا: أنه من أحب أن يدخل فى عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه ، ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعدهم فليدخل فيه ؛ فدخلت بنو بكر فى عقد قريش وعدهم ، ودخلت خزاعة فى عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده .

قال ابن إسحاق : فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الديل من بني بكر من خزاعة ، وأرادوا

<sup>(</sup>۱) ذكر الشيخ الحافظ أبو بحرأن أبا الوليد أصلحه: رزنا بكسر الراء ، قال : والرزن : نقرة فى حجر يمسك الماء ، وفى كتاب العين : الرزن أكمة تمسك الماء ، والمعنى متقارب ، وذكر أن بنى رزن من بنى بكر ، وقد قبل فيه : الدئل .

<sup>(</sup>٢) أنصاب الحرم هنا : حجارة توضع بين الحل والحرم للفهيل بينهما .

أن يصيبوا منهم ثأرا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببنى الاسود بن رزن، فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في بني الديل، وهو يومئذ قائدهم، وليسكل بني بكر تابعه حتى بيَّت خزاعة وهم على الوتير ، ماء لهم ، فأصابوا منهم رجلا ، وتحاوزوا واقتتلوا ، ورفدت بني بكر ْ قريش بالسلاح ، وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفياً ، حتى حازوا (١) خزاعة إلى الحرم، فلما أنتروا إليه، قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم، إلمك إلمك، فقال: كلمة عظيمة ، لا إله له اليوم ، يا بنى بكر أصيبوا ثأركم ، فلعمرى إنسكم لتسرقون ؛ في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه ١٢ وقد أصابوا منهم ليلة بيتوهم بالوتير رجلا يقال له منه وكان منبه رجلا مفتودا (٢) خرج هو ورجل من قومه يقال له تميم بن أسد، وقال له منبه: يأتميم، انج نفسك فأما أنا فوالله إنى لميت ، قتلونى أو تركونى ، كقد انبت<sup>٣)</sup> فؤادى ، وانطلق تميم فأفلت ، وأدركوا منها فقتلوه ، فلما دخلت خزاعة مكة ، لجئوا إلى دار بديل بن ورقاء، ودار مولى لهم يقال له رافع ؛ فقال تميم بن أسد يعتذر من فراره عن منبه :

> ونشيت ريح الموت من تلقائهم وعرفت أن من يثقفوه يتركوا قو"مت رجلا لاأخاف عثارها رنجوت لاينجو نجائى أحقب

لما رأيت بني نفائة أقبلوا يغشون كل وتيرة وحجاب(٤) مخرا ورزنا لاعریب سواهم یئز جون کل مقلص خناب (۰۰ وذكرت ذحلا عندنا متقادما فيما مضى من سالف الاحقاب(٦) ورهبت وقع مهند قضاب(٧) لما لجرية وشلو غراب(A) وطرحت بالمتن العراء ثيابي(٩) علج أقب مشمر الأفراب (١٠)

<sup>(</sup>٢) مفتودا : ضعيف الفؤاد . (١) حازوا : ساقوا .

<sup>(</sup>٣) انبت: انقطع .

<sup>- (؛)</sup> الوتيرة: الأرض الممتدة. الحجاب: ما اطمأن من الأرض.

<sup>(</sup>٥) لا عريب: لا أحد . المقاص : الفرس طويل القوائم ، منضم البطن . الحناب :

واسع المنخرين . (٦) الذحل: طلب النأر . (٧) نشيت : شمت .

 <sup>(</sup>A) الجرية: اللبؤة التي لها جراء أي أبناء، الشلو: بقية الجسد.

<sup>(</sup>٩) المتن : ظهر الارض .

<sup>(10)</sup> نعوت:أسرعت . والاحقب : حمار الوحش أبيض العجز ، علج : غليظ ، أقب : صام البطن . مشمر الأقراب : منقيض الخواص .

تلحى ولوشهدت لكان نكيرها بولاً ببل مشافر القابشقاب (١) القوم أعلم ما تركت منها عن طيب نفس فاسألي أصحابي

قال ابن هشام: وتروى لحبيب بن عبد الله الأعلم الهذلى . وبيته: «وذكرت ذحلا عندنا منقادما ، عن أبي عبيدة ، وقوله «خناب » و «علج أقب مشمر الاقراب ، عنه أيضا .

قال ابن إسحاق: وقال الآخزر بن لعُمط الديلي ، فيما كان بين كنانة وخزاعة في تلك الحرب:

رددنا بنى كعب بأفوق ناصل (٢)
وعند بديل محبسا غير طائل
شفينا النفوس منهم بالمناصل
نفحنا لهم من كل شعب بوابل (٣)
أسود تبارى فيهم بالقواصل
وكانوا لدى الانصاب أول قائل
قفائور حفان النعام الجوافل (٤)

ألا هل أتى قصوى الاحابيش أننا حبسناهم فى دارة العبد رافع بدار الذليل الآخذ النسم بعدما حبيناهم حتى إذا طال يومهم نذبحهم ذبح التيوس كأننا هم ظلمونا واعتدوا فى مسيرهم كأنهم بالجزع إذ يطردونهم

(١) تلحى: تلوم، المشافر: الجوانب. القبقاب: الفرج.

<sup>(</sup>٢) الاحايش: من تعاهدوا مع قريش وليسوا منهم . الافوق : السهم الذي انكسر طرفه الذي يلى الوتر . والناصل : الذي زال نصله .

<sup>(</sup>٣) نفحنا : وسعنا - والشعب : ما استوى بين الجباين . الوابل : في الاصل المطر الشديد وأراد به هنا الدنعة من الخيل .

<sup>(</sup>٤) الجزع: ما انعطف من الوادى. قفائور، يعنى: الجبل، وقفا ظرف الفعل الذى قبله، وقال: قفائور: ولم ينون لآنه اسم علم مع ضرورة الشعر، قبل، ولو قال: قفائور بنصب الراء، وجعله غير منصرف، لم يبعد لآن مالا تنوين فيه، وهو غير معرف بألف ولام ولا إضانة، فلا يدخله الحفض لئلا يشبه ما يضيغه المشكلم إلى نفسه، وقفائور بهذا اللفظ تقيد في الأصل، وظاهر كلام البرق في شرح هذا البيت أنه بفائور. لآنه قال: الفائور سبيكة الفضة، وكأنه شبه المكان بالفضة لنقائه واستوائه، فإن كانت الرواية كا قال، فهو اسم موضع، والفائور: خوان من فضة ، شويقال " إبريق من فضة . قيل "كانك في قول جيل:

فاجابه بدبل بن عبد مناة بن سلة بن حمرو بن الآجب ، وكان يتمال له : بديل بن أم أصرم ، فقال :

> لهم سيدا يندوهم غير نافل(١) تهيز الوتير خانفا غير آثل(٢) لعقل ولا ميمي لنا في المعافل(١٦) ونحن صبحنا بالتلاعة داركم بأسيافيا يسبقن لوم العواذل الىخىف رضوى من بحرالقنا بلان 'عبيس فجمناه بجلد 'حلاحل<sup>(٥)</sup>

تفاقد قوم يفخرون ولم ندع أمن خيفة القوم الآلى تزدريهم وفى كل يوم نحن نحبو حباءنا ونحن منعنا بين بيض وعتسود وبومالفميم قدتكمسفت ساعيا أإن أجرت في بيتها أم بعضكم جمعموسها تنزون أن لم نقاتل (١٦

### ونى قول لىد:

حقائهم راح عتيق ودرمك ومسك وفاثورية وسلاسل

وكما قال البرق: ألفيته في نسخ صحيحة سوى نسخة الشيخ، وإن صح ما في نسخة الشيخ فهو كلام حذف منه ومعناه : قفافاتور ، وحسن حذف الفاء التَّانية ، كما حسن حذف اللاَّم النانية في قولهم : علماء بني فلان لاسيما مع ضرورة الشعر ، وترك الصرف ، لانه جمله اسم بقعة ، ومن الشاهد على أن فاثور اسم بقعة قول لبيد :

ويوم طعنتم فاسمعدت وفودكم بأجماد فاثور كريم مصابر أى أناكريم مصابرٌ، ولذلك قال البكرى ولم يذكر فيه اختلافاً . وقال هو اسم جبل يعنى فا تور وقال ابن مقبل:

حى محاضرهم شتى وجمهم دوم الإياد ، وفاتور إذا انتجموا وقال لسد:

> ولدى النمان منى موطن بين فاثور أماق فالدخل وحفان النعام : صغارها ، وهو مرفوع لانه - بركأن عن السيهلي .

- (١) يندوهم : يجمعهم في النادى . ﴿ ٢) الو آير : ماء لحزاعة . ﴿ ٣) نحبو : نعطى .
- (٤) بيض : منازل بني كنانة . والعتود : ماء لهم . الخيف : ما أنحدر من الجبل . رضوى جيل بالمدينة .
- (٥) الغميم : مكان بين مسكة والمدينة . تكفت: حاد. عبيس: اسم رجل . الحلاحل : السبد
  - (٦) الجملوس: العلوة ، الخرت : صربه من الحدث يسمج وصفه ويقيح ٠٠

كذبتم وبيت الله ما إن قتلم ولكن تركنا أمركم في ملابل(١١) قال ابن مشام : قوله , غير نافل ، ، وقوله , إلى خيف رضوى ، عن غير ابن إسحاق . قال ابن مشام : وقال حسان بن ثابت فى ذلك :

لحا الله قوما لم ندع من سراتهم لهم أحدا يندوهم غير ناقب أختصي حمار مات بالامس نوفلا متى كنت مفلاحا عدو الحقائب

خزاعة تستنجد بالرسول: قال ابن إسحاق: فلما تظاهرت بنوبكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابواً، ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة ، وكانوا في عقده وعهده ، خرج عمرو بن سالم الخزاعي ، ثم أحد بنى. كعب، حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وكان ذلك مما هاج فتح مكة ، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس ، فقال :

> يارب إنى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الاتلما قد كنتم وُلدا وكنا والدا ثمت أسلنا فلم ننزع يدا<sup>(٢)</sup> فانصر هداك الله نصرا اعتدا واهج عباد الله يأتوا مددا فهم رسول الله قد تجردا · إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجرى مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا وجعلوا لى فى كداء رصدا وزعوا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا وقفلونا رمكتما وسجدا

ونقضوا ميثاقك الموكدا هم بيتونا بالوتير هجدا يقول: قتلتا وقد أسلمنا .

قال ابن هشام : ویروی أیضا : فانصر هداك الله نصرا أيدا

قال ابن مسام : ويروى أيضا :

نحن ولدناك فكنت ولدا

<sup>(</sup>١) البلابل: وساوس الافكار.

<sup>(</sup>٢) يريد أن بني عبد مناف أمهم من خزاعة ، وكذلك : قصى امه : فاطمة بنت سعد الحَرَاْعَيْةَ ، والوُلد بمعنى الوُلد : وقوله : ثمت أسلنا . هو من السلم لانهم لم يسكونوا آمنوا بعد ، غير أنه قال : ركماً وسجداً ، فدل على أنه كان فيهم من صلى لله ، فقتل ، والله أعلم .

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت ياعرو بن سالم . ثم عرض لرسول الله صلى الله عنان (١) من السهاء ، فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب.

ثم خرج بديل بن ورقاء فى نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فأخبروه بما أصيب منهم ، وبمظاهرة قريش بنى مكر عليهم ، ثم انصرفوا راجعين إلى مكة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المناس : كأنكم بأبى سفيان قدجاء كم أيشد المقد، ويزيد فى المدة . ومضى بديل بن ورقاء وأصحابه حتى لقرا أبا سفيان بن حرب بعسفان ، قد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليشد العقد ، ويزيد فى المدة ، وقد رهبوا الله صنعوا ؛ فلما لتى أبو سفيان بديل بن ورقاء ، قال : من أبن أقبات بالمديل ؟ وظن أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : تسيرت فى خزاعة فى هذا الساحل ، وفى بطن هذا الوادى ؛ قال : أو ماجئت محداً ؟ قال : لا ؛ فلما راح بديل إلى مكة ، قال أبو سفيان : لتن جاء بديل المدينة القد عاف بها النوى ، فأتى مبرك راحلته ، فأخذ من بعرها ففته ، فرأى فيه النوى ، نقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محداً .

أبو سفيان يطلب الصلح: ثم خرج أبو سفيان حتى قلام على رسول الله صلى الله عله وسلم الله ينه ، فلحل على ابنته أم حبيبة بنت أبى سفيان ؛ فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه ، فقال : يا ينة ، ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك بحس ، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : والله لتمد أصابك يابنية بعدى شر ، ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ، فلم يرد عليه شيئا ، ثم فصب بعدى شر ، ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما أنا بفاعل ، ثم أتى الى أبى بكر ، فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! فوالله لور أجد إلا الذر لجاهد تكم به ، ثم خرج فدخل على هلى بن أبى طالب وصوان الله عليه ، وعنده أحد إلا الذر لجاهد تكم به ، ثم خرج فدخل على هلى بن أبى طالب وصوان الله عليه ، وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى هنها ، وعندها حسن بن على ، غلام يدب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى هنها ، وعنده الله نقال : ياعلى ، إنك أمس اللهوم بى رحما ، وإنى قد جئت فى عاجة ، فلا أرجعن بين يديها ، فقال : ياعلى ، إنك أمس اللهوم بى رحما ، وإنى قد جئت فى عاجة ، فلا أرجعن كما جئت عائبا ، فاشفع لى إلى رسول الله ، فقال : ويحك يا أبا سفيان ! والله لقد عزم وسول كا جئت عائبا ، فاشفع لى إلى رسول الله ، فقال : ويحك يا أبا سفيان ! والله لقد عزم وسول

<sup>(</sup>۱) عنان : سحاب

الله صلى الله عليه وسلم على أمر مانستطيع أن نسكلمه فيه: فالتفت إلى فاطمة فقال: يا نة محمد، هل لك أن تأمرى بذك هذا فيجير بين الناس، فيكرن سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: واقته ما بلغ في ذلك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) قال: يا أبا الحسن، إنى أرى الامور قد اشتدت على ، فانصحنى ، قال: والله ما أعلم لك شيئا ، ولكنك سيد بنى كنانة ، فقم فأجر بين الناس ، ثم الحق بأرضك ، قال: أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئا؟ قال: لا والله ، ما أغله ، ولكنى لا أجد لك غير ذلك . فقام أبوسفيان في المسجد، فقال: أيها الناس ، إنى أجرت بين الناس . ثم ركب بعيره فانطلق ، فلما قدم على قريش ، قالوا: ما وراءك؟ قال: جنّت محمدا فكلمته ، فوالله مارد على شيئا، ثم جنّت ابن أبى قحافة ، فلم أجد فيه خيرا ، ثم جنّت ابن الحقاب ، فوجدته أدنى العدو .

قال ابن هشام : أعدى العدو .

قال ابن إسحاق: ثم جنّت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار على بشيء صنعته ، فوالله ما أدرى هل يغنى ذلك شيئا أم لا ؟ قالوا: وبم أمرك ؟ قال : أمرنى أن أجير بين الناس ، ففعلت ، قالوا: فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال لا ، قالوا . وياك ! والله إن زاد الرجل على أن لعب بك فا يغنى عنك ما قلت : قال : لا والله ، ما وجدت غير ذلك .

الاستعداد التمتح مكة : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز ، وأمر أحله أن يجهزوه ، فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضى الله عنها ، وهى تحرك بعض جهاز رسول الله

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر أبو عبيد هذا محتجاً به على من أجاز أمان الصبى وجواره ، ومن أجاز جواز الصبى إنما أجازه إذا عقل الصبى ، وكان كالمراهق .

وقولها: ولا يجير أحد على رسول الله ، وقد قال عليه السلام : يجيز على المسلمين أدناهم ، فعنى هذا — والله أعلم — كالعبد ونحوه يجوز جواره، فيها قل ، مثل أن يجير واحداً من العدو أو نفرا يسيراً ، وأما أن يجير على الإمام قوماً يريد الإمام غزوهم وحربهم ، فلا يجوز ذلك عليهم ، ولا على الإمام ، وهذا هو الذي أرادت فاطمة — رضى الله عنها — والله أعلم ، وأما جوار المرأة وتأمينها فجائز عند جماعة الفقهاء إلا سحنون وابن الماجشون ، فإنهما قالا : مو موقوف على إجازة الإمام ، وقد قال عليه السلام لام هانى مديقد أجرنا من أجوب يا ألم هانى ، وووى معنى قولها عن عرون العاص وخالد بنالوليد ، وأما جوار العبد ، فجائز إلاعند ، وقول الني صلى انفعله وسلم : موجود على للسلمين أدناهم » يدخل فيه العبد والمرأة .

صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : أى بنية : أأمركم رسول آفه صلى الله عليه وسلم أن تلجزوه ؟ قالت : نعم ، فتجهز ؛ قال : فأين ترينه يريد؟ قالت : لا والله ما أدرى . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة ، وأمرهم بالجد والتهيؤ ، وقال : اللهم خذ العنيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادما . فتجهز الناس .

فقال حسان بن ثابت بحرض الناس، ويذكر مصاب رجال خزاعة:

رجال بنى كعب تحز رقابها وقتلى كثير لم تجن ثيابها (١) سبيل و عمرو وخزما وعنقائها فهذا أوان الحرب شد عصابها إذا اخلبت صرفا وأعصل نابها (١) لها وقعة بالموت يفتح بابها

قال ابن هشام : قول حسان : ه بأيدى رجال لم يسلوا سيوفهم ، يعنى قريشا ، ه وابن أم مجالد ، يعنى عكرمة بن أبى جهل .

حاطب يحدر أهل هذا : قال ابن إرجاق . وحدثى محمد بن جعفر بى الزبير ، عن عروة ابن الزبير وذيره من علماتنا ، قالوا : لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدير إلى مكة ، كتب حاطب بن أبى بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامر فى الدير إليهم ، ثم أعطاه امرأة ، زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة ، وزعم لى غيره أنها سارة ، مولاة لبعض بنى عبد المدلب ، ومجهل لها مجملا على أن تبلغه قريشا ، فيمله في رأسها ، ثم فتلت عليه قرونها ، ثم خرجت به ؛ وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبر من السماء بما صنع حاطب ، فبعث على بن أبى طالب والزبير بن العوام رضى الله عنهما ، فقال : أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبى بلتعة بكناب إلى قريش ، يحذرهم ما قدد أجمعنا له ق امرهم فحرجا حتى أدركا ما بالحليقة ، خليقة بنى أبى أحد ، فاستنزلاها ، فالقداه فى رحابا ، فلم يجدا شيدًا ، فقال لها على بن أبى طالب : إلى أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله فلم يجدا شيدًا ، فقال لها على بن أبى طالب : إلى أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله فلم يجدا شيدًا ، فقال لها على بن أبى طالب : إلى أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله فلم يحدا شيدًا ، فقال لها على بن أبى طالب : إلى أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله فلم يحدا شيدًا ، فقال لها على بن أبى طالب : إلى أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) تجن : تستر ، يريد أنهم قتلوا ولم يستروا بالدنن .

<sup>(</sup>٢) أعمل: اعوج.

عليه وسلم ولاكذبنا ، ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك . فلما رأت الجد منه ، قالت : أعرض ، فأعرض ، فأعرض ، فلت قرون رأسها ، فاستخرجت الكتاب منها ، فدفعته إليه ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا ، فقال : ياحاطب، ما حلك على هذا ؟ فقال : يارسول الله ، أما والله إلى اؤمن باقله ورسوله، ماغيرت ولابدلت ولكنى كنت امرءاً ليس لى فىالقوم من أصل ولا عشيرة ، وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل ، فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن الخطاب ، يارسول الله ، دعنى فلاضرب عنقه ، فإن الرجل قد نافق : فقال رسول الله على الله عليه وسلم : وما يدريك ياعمر ، لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر ، فقال : اعملوا ما شكتم ، فقد غفرت لكم . فأنول الله تعالى فى حاطب : « يا أيها الذين آمنوا لانتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ، . . إلى قوله . « لقد كانت المكم أسوة حسنة فى إراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله أسوة حسنة فى إراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الته ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبخضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ، . إلى آخر القصة .

خروج الردول إلى مكة . قال ابن إسحاق . وحدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس ، قال . ثم مضى رسول لله صلى الله عليه وسلم لسفره ، واستخلف على المدينة أبا رهم ، كلئوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفارى ، وخرج لعشر مضين من رمضان ، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصام الناس معه ، حتى إذا كان بالكديد ، بين عسفان وأمج أفطر .

قال ابن إسحاق: ثم مضى حتى برل مر الغابران فى عشر آلاف من المسلمين، فسبعت سليم وبعضهم يقول ألفت سليم، وألفت مزينة (۱)، وفى كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والانصار، فلم يتخلف عنه منهم أحد، فلما نول رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، وقد عميت الاخبار عن قريش، فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولايدرون ما هو فاعل، وخرج فى تلك الليالي أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء، يتحسسون الاخبار، وينظرون هل يحدون خبرا أو يسمعون به، وقد كان العباس بن عبد المطلب اقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق.

قال ابن هشام: لقيه بالجحفة مهاجرا بعياله ، وقدكان قبل ذلك مقيها بمكة على سقايته ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض ، فيها ذكر ابن شهاب الزهرى .

<sup>(</sup>١) سبعت : صارت سبعائة . وألفت : صارت ألفا .

إصلام أبي مغيان الحارث وعبد الله بن أبي أمية: قال ان إسحاق: وقد كان أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بغيق العسماب، فيما بين مكة والمدينة، فالتحسا الدخول عليه، فسكامته أم سلة فيهما، فقالت: بارسول الله، بن عمك وابن عمتك وصهرك، قال: لا حاجة لى بهما، أما ابن عيى فهتك عرضى، وأما ابن عتى وصهرى فهو الذي قال لى بمكة ما قال. قال: فلما خرج الخبر فهتك عرضى، وأما ابن عتى وصهرى فهو الذي قال ! والله ليأذن لى أو لآخذن بيدى بني هذا، اليهما بذلك، ومع أبي سفيان بني له (١٠). فقال ! والله ليأذن لى أو لآخذن بيدى بني هذا، شم لنده بن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقى لهما، ثم أذن لهما ! فدخلا عليه، فأسلما.

وأنشد أبر سفيان بن الحارث قوله في إسلامه، واعتذر إليه بما كان مضي منه، فقال :

لعمرك إنى يوم أحسل راية لكالمدلج الحيران أظلم ليله هدانى هاد غدير نفسير وزنالي اصد وأنأى جاهداً عن محسد هم من لم يقسل بهواهم أريد لارضيهم ولست بلائيط فقل لثقيف لا أريد قتالها فا كت في الجيش الذي نال عامراً قبائل جاءت من بلاد بعيد هيد

لتغلب خيل اللات خيل محمد فهذا أوانى حين أممندى وأهتدى مع الله من طسردت كل مطرد وأدعى وإن لم أننسب من محمد وإن كان ذا رأى يلم ويفند (١) مع القوم ما لم أهد فى بكل مقعد (١) وقل لثقيف تلك : غيرى أوعدى وما كان جرًا لسانى ولا يدى (١) نزائع جاءت من سهام وسسردد

قال ابن هشام : وپروی د ودلنی علی الحق من طردت کل مطرد ، .

قال ابن إسماق : فرعموا أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :

<sup>(</sup>۱) لعله یکون جعفرا ، فقد کان آ نذاك غلاما مدرکا وشهد مع أبیه حنینا ومات فی خلافه معاویة . (۲) یفند : یکذب .

 <sup>(</sup>٣) لاط: لصق.
 (٤) جراء.

د و تالنی مع الله من طردت کل مطرد ، ضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم فی صدره ، و قال : أنت طرد تنی کل مطرد .

فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران ، قال العباس بن عبد المطلب : فقلت : رامباح قريش، والله لأندخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه، إنه لحلاك قريش إلى آخر الدهر . قال : فجلست على مناة رسول الله صلى الله عايمه وسلم البيضاء، غرجت عليها . قال ؛ حتى جئت الأراك ، فقلت : لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتى مكة ، فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليخرجو 1 إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة . قال : فوالله إنى لاسير عايها ، وأنتمس ماخرجت له ، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبدل بن ورقاء، وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول : ما رأ يت كالليلة نيرانا نَطُ وَلاَ عَسَكُوا ، قال : يقول يديل : هذه والله خزاعة حشتها (١) الحرب . قال : يقول أبر سنيان : خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعكرها ؛ قال : فعرفت صوته ؛ ىقلت : يا أبا حنظلة ، فعرف صوتى ، فقال : أبو الفعنل؟ قال : قلت : نعم ؛ قال : ما لك ؟ ىداك أبي وأي ؛ قال : قلت : ويحك يا أباسفيان ، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، واصباح قريش والله . قال : فما الحيلة ؟ فداك أنى وأى ؛ قال : قلت : والله لأن ظفر بك لبضر بن عنقك ، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آئى بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك ؛ قال : فركب خلني ورجع صاحباه ؛ قال : فجنت يه كلما مررت بنار من نيران السلمين فالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما عليها ، قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته ، حتى مررت بنار عمر بن العنصاب رضى الله عنه ، فقال : من هذا ؟ وقام إلى ؛ فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة ، قال : أبوسفيان عدو الله 1 الحمد لله أن ي أمكن بغير منكعقد ولا عهد، ثم خرج يشتدنحو رسول القصلي الله عليه وسلم ، ووكضت البغلة، فسبقه بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء · قال : فاقتحمت عن البغلة ، ندخلت على رسو ل انه صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر، فقال : يارسول الله، هذا أبو سفيان أمكن الله منه بغير عقد ولاعد، ندعى فلاعارب عنقه، قال: قلت: بإرسول الله، إنى قد أجرته، ثم بـنست إلى رسول الله ملى الله عليه وسلم، فأخذت برأسه، فقلت : واللهُ لايناجيه الليلة دونى رجل ؛ ملا أكثر عرفي شأنه ، قال : قلت : ميلاياعر ، فواقه أن لو كان من بني عدى بن كعب ماقلت

<sup>(</sup>١) حفتها : أحرقتها .

هذا ، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف ، فقال : مهلا ياعباس ، فراقه لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم ، وما يى إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم ، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب به ياعباس إلى رحلك ، بإذا أصبحت فأتنى به ، قال : فذهبت به إلى رحلى فبات عندى فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما وآه رسول الله على أنت عليه وسلم ، قال ، ويحك يا أبا سفيان ، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ قال : بأبى أنت وأى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، والله قد ظننت أن لوكان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيئا بعد ، قال : ويحك يا أبا سفيان الم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ قال : بأبى أنى أنت وأى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شغرب عنقك . قال : فشهد شهادة الحق ، فأسلم ، قال العباس : قلت : يارسول الله ، إن تعرب عنقك . قال : فشهد شهادة الحق ، فأسلم ، قال العباس : قلت : يارسول الله ، إن بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، فلما ذهب له من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، فلما ذهب له من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن أغلق وسلم : ياعباس ، احبسه ، عضيق الوادى عند خطم الجبل (۱) ، حتى تمر به جنود الله ديراها . وسلم : ياعباس ، احبسه ، مضيق الوادى ، حيث أمر في رسول الله صلى الله عليه قال : فخرجت حتى حبسته ، مضيق الوادى ، حيث أمر في رسول الله صلى الله عليه قال : فخرجت حتى حبسته ، مضيق الوادى ، حيث أمر في رسول الله صلى الله عليه قال : فخرجت حتى حبسته ، مضيق الوادى ، حيث أمر في رسول الله صلى الله عليه قال :

عرض الجيش على أبى سنميان: قال: ومرت القبال على راياما، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس، من هذه ؟ فأقول: سليم، فيقول: مالى ولسليم، ثم تمر القبيلة فيقول ياعباس، من هؤلاء؟ فأقول: مزينة، فيقول: مالى ولمزينة، حتى نفدت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا يسألى عنها، فإذا أخبرته بهم، قال: مالى ولبى فلان، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء.

قال ان هشام : وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها .

قال الحارث بن يحلزة اليشكرى:

ثم محجرا أعنى ابن أم قطام وله فارسية خضراه يعنى الكثيبة أوهذا البيت في قصيدة له، وقال حيان بن ثابت الانصارى:

<sup>(</sup>۱) الخطم : الآنف ، شيء يخرج من الجبل يضيق به الطريق . (۳ – السيرة النبوية ، ج ٤ )

لما رأى بدراً تسيل رجلاهه بكتيبة خصراء من بلخزرج وهذا للبيت في أبيات له قد كتبناها في أشعار يوم بدر .

قال ابن إسحاق: فيها المهاجرون والانصار ، رضى الله عنهم ، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد ، فقال : سبحان الله : ياعباس ، من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المهاجرين والانصار ، قال : ما لاحد مهؤلاء قبل ولا طاقة ، والله يا أبا الفضل ، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظما ، قال : قلت : يا أبا سفيان ، إنها النبوة . قال : فنعم إذن .

قال: قلت: النجاء إلى قومك ، حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش ، هذا محمد جاءكم فيها لا قبل لسكم به ، فن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، فقامت إليه هند بنت عتبة ، فأخذت بشاربه ، فقالت : اقتلوا الحميت الدسم الاحس(١) قبح من طليعة قوم(٣) قال : ويلكم لاتغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم مالا قبل لكم به ، فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، قالوا : قاتلك الله ا وما تغنى عنا دارك ، قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد .

قال ان إسحاق . فحدثى عبد الله ن أبى بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى لما ذى طوى وقف على راحلته معتجراً بشقة برد حدة حراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ، حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل .

إسلام أبى قحافة: قال ان إسحاق. وحدثنى يحيى بن عبد بن الزبير، عن أبيه، عن جدته أسهاء بنت أبى بكر، قالت. لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى طوى قال أبو قحافة لابنة (٢) من أصغر ولده: أى بنية، اظهرى بى على أبى قبيس (١)، قالت وقد كف بصره،

<sup>(</sup>۱) الحميت: الزق، نسبه إلى الضخم والسمن ، والآحس الذى لاخسير عنده ، من قولهم : عام أحس إذا لم يكن فيه مطر ، وزاد عبد بن حميد فى حديثه أنها قاليت : يا آل غالب اقتلوا الاحمق ، فقال لها أبو سفيان : والله لقسلن أو لاضربن عنقك ، وفى إسلام أبى سفيان قبل مند وإسلامها قبل انقضاء عدتها ، ثم استقرا على نكاحهما ، وكذلك حكيم بن حزام مع امرأته حجة للشافعى ، فإنه لم يفرق بين أن تسلم قبله أو يسلم قبلها ، مادامت فى العدة . وفرق مالك بين للمسألتين على ما فى للوطأ وغيره . (٢) طليعة القوم : الذى يحرسهم .

<sup>(</sup>٣) واسما: أم فروة زوجة تميم العارى ومن بعده الاشعث بن قيس. أو هي قريبة تروجها فيس بن سعد بن عبادة .
(٤) أبو قبيس: جبل ممكة .

قالت: فأشرفت به عليه ، فقال أى بنية ، ماذا ترين ؟ قالت: أرى سواداً مجتمعا ، قال : تلك الحيل ، قالت ، وأرى رجلا يسمى بين يدى ذلك مقبلا ومدبراً ، قال : أى بنية ، ذلك الوازع يعنى الذى يأمر الخبل ، ويتقدم إليها ، ثم قالت : قد والله انتشر السواد ، قالت : فقال : قد والله إذن دفعت الخيل ، فأسرعى في إلى بيتى ، فانحطت به ، وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته ، قالت : وفي عنق الجارية طوق من ورق (١) ، فتلقاها رجل فيقتطعه من عنقها ، قالت : فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، ودخل المسجد ، أتى أبو بكر بأبيه يقوده ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنيه فيه ؟ قال أبو بكر ، يارسول الله ، هو أحتى أن يمشى إليك من أن تمثى إليه أمنت . قال : قالت : فلا بكر وكأن فأجلسه بين يديه ، ثم مسح صدره ، ثم قال له : أسلم ، فأسلم ، قالت : فلا خل به أبو بكر وكأن رأسه مخامة (٢) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا من شعره (٢) ، ثم قام

فإن قيل فهذا يدل على أنه كان مخضوب الشيب ، وقد صح من حديث أنس وغيره أنه عليه السلام لم يكن بلغ أن يخضب إنما كانت شميرات تعد .

فالجواب: أنه لما توفى خضب من عنده شيء من شعره: تلك الشعرات ليكون أبق لها كذلك قال الدارة طنى في أسماء رجال الموطأ له، وكان أبوبكر يخضب بالحناء والكنم ، وكان عمر يخصنب بالصفرة، وكذلك عثمان وعبد الله بن عمر .

وبعض أهل الحديث يزيد على رواية ان إسحاق في شيب أبي قحافة : وجنبوه السواد =

<sup>(</sup>١) الطوق : القلادة تطوق العنق الورق : الفضة .

<sup>(</sup>٢) النغامة . واحدة الثغام ، نبات أبيض الشجر والزهر ، يشدد بياضه إذا يبس .

<sup>(</sup>٣) هو على الندب، لاعلى الوجوب، لما دل على ذلك من الاحاديث عنه عليه السلام أنه يغير شيبه، وقد روى من طريق أبي هريرة أنه خضب. وقال من جمع بين الحديثين: إنما كانت شيبات يسيرة يغيرها بالطيب. وقال أنس: لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حد الخضاب وفي البخارى عن عثمان بن موهب: قال: أرتني أم سلمة شعراً من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أيضاً عن ابن موهب قال: بعثى أهلى بقدح إلى أم سلمة، وذكر الحديث، وفيه اطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حراً، وهذا كلام مشكل وشرحه في مسند وكيع بن الجراح قال: كان جلجلا من فضة صنع صيوناً لشعرات كانت عندهم من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم

أبوبكر فألحذ بيد أخته ، وقال : أنشد الله والإسلام طرق أختى ، فلم يجبه أحد ، قالت : فقال : أى أخية ، احتسى طوقك ، فوالله إن الامائة في الناس اليوم لقليل .

دخول مكة: قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي نجيح أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم حين فرق جيشه من ذى طوى ، أمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كُنْـدُّى، وكان الزبير على المجنبة البيسرى ، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كنداء (١١) .

قال ابن إسحاق : فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وجه داخلا ، قال : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ، فسمعها رجل من المهاجرين \_ قال ابن هشام : هو عمر ابن الخطاب \_ فقال : يارسول الله : اسمع ما قال سعد بن عبادة ، ما نأمن أن يكون له ف قريش صولة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب : أدركه ، فحذ الراية منه فكن أنت الذى تدخل بها .

\_ وأكثر العداء على كراهة الخضاب بالسواد من أجل هذا الحديث ، ومن أجل حديث آخر جاء فيه الوعيد والنهى لمن خضب بالسواد ، وقيل : أول من خضب بالسواد فرعون وقيل : أول من خضب بالسواد فرعون وقيل : أول من خضب به من العرب عبد المطلب ، وترخص قوم فى الخضاب بالسواد منهم محمد بن على وروى عن عمر أنه قال : أخضبوا بالسواد ، فإنه أنكى للعدو ، وأحب النساء . وقال أبن بطال فى النبرح : إذا كان الرجل كهلا لم يبلغ الهرم جاز له الخضاب بالسواد ، لأن فى ذلك ما قال عررضى الله عنه من الإرهاب على العدو والتحبب إلى النساء ، وأما إذا قوس واحدودب في نبذ يكره له السواد ، كما قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى أبى قحافة : غيروا شيبه ، وجنبوه السواد ،

(١)كداء بفنح الـكاف والمد ، وهو باعلى مكة . وكدى وهو من ناحية عرفة ، وبمكة موضع ثالث يقال :كدا بعنم الـكاف والقصر ، وأنشدوا في كداء وكدى :

أقفرت بعد عبد شمس كداء فكدى فالركن والبطحاء

و بكدا، وقف إراهيم عليه السلام حين دعا لذريته بالحرم . كذلك روى سعيد بن جبير عن ان عباس . فقال و فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ، فاستجيبت دعوته ، وقيل له : أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا . ألا تراه يقول يأتوك ، ولم يقل يأتونى . لانها استجابة لدعوته فن ثم \_ والله أعلم \_ استحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى لمكة أن يدخلها من كداء لانه الموضع الذي دعا فيه إبراهيم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم .

قال ابن إسحاق: وقد حدائى عبد الله بن أبى نجيح فى حديثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد، فدخل من الليط، أسفل مكة، فر بعض الناس، وكان خالد على المجنبة اليمنى، وفيها أسلم وسايم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب. وأقبل أبو عبيدة بن المجراح بالصف من المسلمين ينصب لمسكة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذاخر، حتى نزل بأعلى مكة، وضربت له هنالك قبته.

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى نجيح وعبد الله بن أبى بكر : أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمروكانوا قد جموا ناسا بالخندمة ليقاتلوا ، وقد كان حماس ابن قيس بن خالد أخو بنى بكر ، يعد سلاحا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويصلح منه ، فقالت له امرأته : لماذا تعد ما أرى ؟ قال لمحمد وأصحابه ، قالت : والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء ، قال : والله إلى الارجو أن أخدمك بعضهم ، ثم قال :

إن <sup>م</sup>يقبلوا اليوم فما لى عــــله هذا سلاح كامل وأله (۱) وذو غرارين سريع السئله (۲)

ثم شهد الخندمة مع صفوان وسهيل وعكرمة فلما لقيهم المسلون من أصحاب عالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من قتال ، فقتل كرز بن جابر ، أحد بني محارب بن فهر ، وخنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم ، حليف بني منقذ ، وكانا في خيل خالد بن الوليد فشذا عنه فسلكا طريقا غهر طريقه فقتلا جميعا ، قتل حنيس بن خالد قبل كرز بن جابر ، فجعله كرز بن جابر بين رجليه ، ثم قاتل عنه حتى قتل ، وهو يرتجن ويقول :

قد علمت صفراء من بنى فهِس نقية الوجه نقية العسدر ( <sup>(۱)</sup> کامنر اليوم عن أبى مستخير ً

قال ابن هشام : وكان خنيس يكنى أبا صخر، قال ابن هشام : خنيس بن خالد، من خراعة

 <sup>(</sup>١) الآلة: الحربة ذات السنان العلويلة .

<sup>(</sup>٣) قوله : من بنى فهر بكسر الحساء وأبو صخر : هذا على على مذهب العرب فى الوقف على ما أوسطه ساكن ، فإن منهم من ينقل حركة لام الفعل إلى عين الفعل فى الوقف ، وذلك إذا كان الاسم مرفوعا أو عفوساً ، ولا يفعلون ذلك فى النصب وعله مستقصاة فى النحو .

قال ابن إسحاق : حدثنی عبد الله بن أبی نجیح وعبد الله بن بکر ، قالا : وأصیب من جهینة سلمة بن المیلاء ، من خیل خالد بن الولید ، وأصیب من المشرکین ناس قریب من اثنی عشر رجلا ، ثم انهزموا ، فحرج حماش منهزما حتی دخل بیته ، ثم قال لامرأته : أغلقی علی مایی ، قالت : فأین ماکنت تقول ؟ فقال :

إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمه وابو يزيد قائم كالموتمده واستقبلهم بالسيوف المسلمه (۱) يقطعن كل ساعد وجمعه ضربا فلا يسمع إلا غمغمه لم نبيب خلفدا وهمهمه لم تنطق في اللوم أدنى كلمه (۲)

قال ابن هشام : أنشدني بعض أهل العلم بالشمر قوله ,كالموتمه ، وتروى للرعائش الهذلي .

شعار المسلمين بوم فتح مكة : وكان شمار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وحنين والطانف ، شمار المهاجرين : يابنى عبد الرحن ، وشعار الخزرج : يابنى عبدالله وشعار الاوس : يابنى عبيدالله .

من أهر النبي بقتلهم : قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين ، حين أمرهم أن يدخلوا مكة ، أن لا يقاتلوا إلى من قاتلهم ، إلا أنه قد عهد فى نفر سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة ، منهم عبد الله بن سعد ، أخو فى عامر بن لؤى .

(۱) وقوله: وابو يزيد بقلب الهمزة من أبو ألفاً ساكنة ، فيه حجة لعثمان بن سعيد بن عبد الله المصرى المشهور بورش حيث أبدل الهمزة ألفاً ساكنة ، وهى متحركة ، وإنما قياسها عند النحويين أن تكون بين بين ومثل قوله: وابو يزيد ، قول الفرزدق .

## فأرعى فزار لامناك المرتع

وإنما هو هنأك بالهمزة وتسهيلها بين بين فقلبها ألفاً على غير القياس المعروف في النحو ، وكذلك قولهم المنساة وهي العصا ، وأصلها الهمزة، لانها مفعلة من نسأت ، وهي في التنزيل كما ترى في قوله تعالى : « مادلهم على موته إلا دا بة الارض تأكل منسأته » .

(٢)النميت والحميمة : أصوات .

وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بة: له لانه قد كان أسلم ، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى ، فارتد مشركا راجما إلى قريش ، ففر إلى عثمان بن عفان ، وكان أخاه للرضاعة ، فغيبه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أطمأن الناس وأهل مكة ، فاستأمن له : فرعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت طويلا ، ثم قال : نعم ، فلما انصرف عنه عثمان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من أصحابه ؛ لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه . فقال رجل من الانصار: فهلا أومأت إلى يارسول الله ؟ قال: الله لا يقتل بالإشارة .

قال ابن مشام : ثم أسلم بعد ، فولاه عمر بن الخطاب بعض أعماله ، ثم ولاه عثمان بن عفان بعد عمر .

قال ابن إسحاق: وعبد الله بن خطل، رجل من بنى تيم بن غالب: إنما أمر بقتله أنه كان مسلما، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الانصار، وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلما، فنزل منزلا، وأمر المولى أن يذبح له تيساً، فيصنع له طعاما، فنام، فاستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعدا عليه فقتله، ثم ارتد مشركا.

وكانت له قينتان : فرتنى وصاحبتها ، وكاننا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه .

والحويرث بن نقيشذ بن وهب بن عبد بن قصى ، وكان بمن يؤذيه بمكة .

قال ابن هشام : وكان العباس بن عبد المطلب حل فاطمة وأم كلثوم ، ابنتى رسول الله صلى الله عليه وسلمن مكة يريد بهما المدينة ، فنخس بهما الحويرث بن نقيذ ، فرمى بهما إلى الأرض.

قال ان إسحاق ومقيس بن حبابة : وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ، لقتل الانصارى الذى كان قتل أخاه خطأ ، ورجوعه إلى قريش مشركا : وسارة ، مولاة ابعض بنى عبد المطلب . وعكرمة بن أبى جمل . وكانت سارة بمن يؤذيه بمكة ، فأما عكرمة فهرب إلى اليمن وأسلت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، فاستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمننه ، فخرجت فى طلبه إلى اليمن ، حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم . وأما عبد الله بن خطل ، فقتله سعيد بن محريث الخزومى وأبو برزة الاسلمى ، اشتركا فى دمه ، وأما مقيس بن حبابة فقتله نميلة بن عبد الله ، رجل من قومه ، فقالت أخت مقيس فى قتله :

لعمرى لقد زأخرى نميلة دهطه ولجسع أطياف الشتاء بمقييس

فلله عينا من رأى مثل مقيس إذا النفساء أصبحت لم تيخر س(١)

وأما قينتا ابن خطل فقتات إحداهما ، وهربت الآخرى ، حتى استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ، فأمنها . وأما سارة فاستؤمن لها فأمنها ، ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرسا فى زمن عمربن الخطاب الابطح فقتلها. وأما الحويرث بن نقيذ فقتله على بنأ بي طالب.

قال ان إسماق: وحد تنى سعيد بن أبى هند، عن أبى مرة ، مولى عقيل بن أبى طالب ، أن أم هانى، بنت أبى طالب قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة ، فر إلى رجلان من أحمائى ، من بنى مخزوم ، وكانت عند هبيرة بن أبى وهب الخزوى ، قالت : فدخل على على على أبى طالب أخى ، فقال : والله لاقتلنهما ، فأغلقت عليهما باب ببتى ، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة ، فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لاثر العجين ، وفاطمة ابنته تستره بثوبه ، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى ثمانى ركعات من الصحى من الصرف إلى ، فقال : مرجا وأهلا يا أم هانى ، ما جامبك ؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر على ؛ فقال : قد أجرنا من أجرت ، وأمنا من أمنت ، فلا يقتلهما.

قال ابن هشام : هما الحارث بن هشام ، وزهير بن أبي أمية بن المغيرة .

اارسول يدخل الهرم: قال أبن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد اقه أبن عبد الله بن أبى ثور، عن صفية بنت شيبة ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نول مكة، واطمأن الناس، خرج حتى جاء البيت، ، فطاف به سبعا على راحلته، يستلم الركن بمحجن (٢) في يده ، فلما قضى طوامه ، دعا عثمان بن طلحة ، فأخذ منه مفتاح البكعبة ، ففتحت له ، فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان ، فيكسرها بيده ثم طرحها ، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس (٣) في المسجد .

قال ابن إسحاق: فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة ، فقال : « لا إله إلاالله وحده لا بريك له، صدق وعده ، ونصر عبده، وهزم الآحزاب وحده ، ألاكل مأثرة (٤) أو دم أو مال مدعى فهو تحت قدى هاتين إلا سدانة (٥) البيت

<sup>(</sup>١) التخريس: نوع من العلمام يصنع للمرأة بعد ولادتها.

<sup>(</sup>٢) المحجن : عصا معقفة الرأس .

<sup>(</sup>٣) استكف: اجتمع (٤) المأثرة: ما يتحدث به من المكارم.

<sup>(</sup>ه) السدانة: الخدمة ي

وسقاية الحاج، ألا وقتبل الخطأ شبه الهمد بالسوط والعصا، ففيه الدية مغلظة ، مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها : يامعشر قريش ؛ إن الله قدد أذهب عنكم نخوة الجاهلية ، وتعظمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم من تراب، ثم تلا هذة الآية : ويا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى ، وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله اتقاكم ، . . . الآية كلها . ثم قال يامعشر قريش ، ما ترون أنى فاحل فيكم ؟ قلوا : خيرا ، أخ كريم وابن أخ كريم ! قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . . .

ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى المسجد ؛ فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح الكمبة فى يده ؛ فقال ؛ يارسول الله ؛ أجمع لنا الحجابة مسع السقاية صلى الله عليك ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين عثمان بن طلحة ؟ فدعى له ، فقال : هاك مفتاحك ياعثمان ؛ اليوم يوم بر ووفاء .

قال ابن هشام : وذكر سفيان بن عيينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى : [نما أعطيكم ماتشرٌ زمون لاما تشرّ زمون .

قال ابن هشام: وحدثنى بعض أهل العلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت يرم الفتح؛ فرأى فيه صور الملائكة وغيره؛ فرأى إبراهيم عليه السلام مصوراً في يده الآزلام (۱) يستقسم بها، فقال: قاتاهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالآزلام، ما شأن إبراهيم والآزلام! ماكان أبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وماكان من المشركين، ثم أمر بتلك الصوركها فطمست.

قال ابن هشام: وحدثنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وبعه بلاك، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه سلم وتخلف بلال ، فدخل عبد الله بن عمر على بلاك ، فسأله: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ولم يسأله كم صلى؛ فكان ابن عمر إذا دخل، البيت مثى قبل وجهه ، وجمل الباب قبل ظهره ، حتى يكون بينه وبين الجدار قدر ثلاث أدرع ثم يصلى ، يتوخى بذلك الموضع الذى قال له بلال .

قال ان هشام، وحدثى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال ، فأمرة أن يؤذن ، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام

<sup>(</sup>١) الازلام: السهام إلى يستقسم بها .

خلوس بفناء الكعبة ، فقال عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا ، فيسمع منه ما يغيظه . فقال الحارث بن هشام : أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته ، فقال أبو سغيان : لا أقول شيئا ، لو تكامت لأخبرت عنى هذه الحصى ، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد علمت الذي قاتم ، ثم ذكر ذلك لهم ؛ فقال الحارث وعتاب : نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحدكان معنا ، فنقول أخبرك .

قال انإسحاق : حدثني سعيد برأ بي سندر الاسلمي ، عزرجل من قومه، قال كان ممنارجل يقال له أحر بأسا ، وكان رجلا شجاعا ، وكان إذا نام غط غطيطا منكرا لا يخني مكانه ، فكان إذا بات في حيه بات معتبرا (۱) ، فإذا بنت الحيي (۲) صرخوا يا أحر ، فيثور مثل الاسد ، لا يقوم لسبيله ثبي ه : فأقبل غزى من هذيل يريدون حاضره (۳) ؛ حتى إذا دنوا من الحاضر قال ان الاثوع الحذلي : لا تعبيلوا على حتى أنظر ، فإن كان في الحاضر أحر فلا سبيل اليهم ، فإن له غطيطا لا يخني ، قال : فاستمع ، فلما سمع غطيطه مشى إليه حتى وضع السيف في صدره ، ثم تحامل عليه حتى وضع السيف في صدره ، ثم تحامل عليه حتى قتله ، ثم أغاروا على الحاضر ، فصرخوا يا أحر ولا أحر لهم ؛ فلما كان عام الفتح ، وكان الغد من يوم الفتح ، أبى ابن الاثوع الهذلي حتى دخل مكة ينظر ويسال عن أمر الناس ، وهو على شركه ، فرأته خزاعة ، فعرفوه ، فأحاطوا به وهو إلى جنب جدار من أمية مشتملا على السيف ، فراته خزاعة ، فعرفوه ، فأحاطوا به وهو إلى جنب جدار من ابن أمية مشتملا على السيف ، فقال هكذا عن الرجل (۱) ، ووالله ما نظن إلا أنه يريد أن يفر الناس عنه . فلما انفر جنا عنه حرل عليه ، فطعنه بالسيف في طانه ، فوالله لكاني أنظر إليه وحضوته (۵) تشيل من بطنه ، وإن عينيه لترنقان (۱) في رأسه ، وهو يقول : أقد فعلتموها ارفعوا أيديكم عن القتل ، فقد كثر القتل إن نفع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعذمر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل ، فقد كثر القتل إن نفع ، فقد قتاتم قتيلا لادينه .

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ، عن سعيد بن المسبب ، قال : لما بلغرسول الله عليه وسلم ماصنع خراش بن أمية ، قال: إن خراشا لقتال ؛ يعيبه بذلك.

<sup>(</sup>۱) معتنزا . منفردا . (۲) بیت : غزی لیلا .

<sup>(</sup>٣) الحاضر : النازلون على الماء ﴿ ﴿ ﴾ أَى تنحوا عنه .

<sup>(</sup>o) حشوته: ما اشتمل عليه جوفه من الاحشاء.

 <sup>(</sup>٢) ترنقان ؛ قربتا على الانفلاق .
 (٧) انجمف : سقط بكل ثقله .

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن أبي سعيد المقدّري ، عن أبي شريح الحزاعي ، قال : لما قدم عمرو بن الزبير (١) مكه لقتال أخيه عبد اقه بن الزبير ، جثته ، فقات له : ياهذا ، إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين افتتح مكة ، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك ، فقال الله وسلى الله عليه وسلم فينا خطيبا ، فقال يأيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض ، فهي حرام من حرام إلى يوم القيامة ؛ فلا يحل لامري ، يؤمن بافة واليوم الآخر، أن يسفك فيها دما . ولا يعضد (٢) فيها شجراً لم تحال لاحدكان قبلي ، ولا تحل لاحد يكون بعدى ، ولم تحال لي إلا هذه الساعة ، غضبا على أهلها . ألا ، ثم قد رجعت كحرمتها بالامس ، فليباغ الشاهد منكم الغائب ، فن قال له يك : إن رسول الله قاتل فيها ، فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله ، ولم يحللها له ي يامعشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل ، فلقد كثر القتل إن نفع ، لقد قتاتم قتيلا لادينه ، فن قتل بعد خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل ، له شاموا فدم قاله ، وإن شاموا فعقله : ثم ودى رسول الله على الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قتاته خزاعة ، فقال عرو لاني شريح : انصرف أيها الشيخ ، فنحن أعلم بحرمتها منك ، إنها لا تمنع حزاعة ، فقال عرو لاني شريح : ان كنت شاهدا وكنت غائبا ، ولقد أمرنا رسول الله صلى الله عايه وسلم فقال أبو شريح : إني كنت شاهدا وكنت غائبا ، ولقد أمرنا رسول الله صلى الله عايه وسلم فقال أبيغ شاهدنا غائبنا ، وقد أبغتك ، فأنت وشأنك .

قال ابن دشام : وبالحنى أن أول قتيل وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح جنيدب ابن الاكوع ، قتلته بنو كعب ، فوداه بمائة ناقة .

تخوف الأنصار من بقاء الرصول بمكة: قال ابن مشام: وبلغنى عن يحيى بن سعيد: أن النبى صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة ودخلها ، قام على الصفا يدعو الله ، وقد أحدقت به الانصار ، فقالوا فيها بينهم : أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها ؟ فلما فرخ من دعائه قال : ماذا قاتم ؟ قالوا : لاثبىء يارسول الله: فلم يول بهم حتى أخبروه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : معاذ الله ا المحيا محيا كم ، والممات ممات كما تمديم .

<sup>(</sup>٣) هذا وهم من ابن هشام وصوابه: عمرو بن سعيد بن العبــاص بن أمية ، وهو الأشدق ... وإنما دخل الوهم على ابن هشام أو على البكائى فى روايته ، من أجل أن عمروبن الزبير كان معاديا لاخيه عبد الله ومعينا لبنى أمية . هذا ما ذهب إليه السهيلى فى الروض الانف.

<sup>(</sup>٢) يعضد : يقطع .

السر الأصنام ؛ قال ابن هشام ؛ وحدثنى من أنق به من أهل الرواية في إسناد له، عن ابن شهاب الزهري، عن عبدالله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكل يوم الفتح على راحلته ، فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص ؛ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهو قا به فا أشار إلى صنم منها في وجهه إلاوقع لقفاه ، ولاأشار إلى قفاه إلاوقع لوجه ، عقال تميم بن أسد الحزاعي في ذلك :

وفى الامنام معتب وعلم لمن يرجو الثواب أوالعقابا

إسلام فضالة: قال ابن هشام ، وحدثنى : أن فضالة بن عير بن الملوح اللبنى أراد قتل النبي صلى الله عليه صلى الله عليه عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فلها دنا منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضالة ؟ قال : به فضالة يارسول الله ، قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لائي م كنت أذكر الله ، قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : استغفر الله ثم وضع يده على صدره ، فسكن قلبه ، فسكان فضالة يقول والله مارفع يده عن صدرى حتى مامن ضلق الله شيء أحب إلى منه ، قال فضالة : فرجعت إلى أهلى ، فررت بامرأة كنت أتحدث إليها ، فقال : هم إلى الحديث ، فقلت : لا : وانبعث فضالة يقول:

قالت علم إلى الحديث فقلت لا يابى عليكِ الله والإسلام لوما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الاصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغثى وجهه الإظلام

الأمان الصفوان بن أمية : قال ان إسحاق : فحد نن جعفو ، عن عروة ن الزبير قال : خرج صفوان ن أمية يربد جدة ليركب منها إلى الين ، فقال عير ن وهب : يأني الله إن صفوان ن أمية سيد قومه ، وقد خرج هاربا منك ، ليقذف نفسه في البحر ، فأمنه صلى الله عليك ، قال : هو آمن ، قال : يارسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانك ، فأعطاه رسول الله عليه حلى الله عليه وسلم عامته التي دخل فيها مكة ، فخرج بها عير حتى أدركه ، وهو يريد أن الله صلى الله عليه وسلم عامته التي دخل فيها مكة ، فغرج بها عير حتى أدركه ، وهو يريد أن يركب في البحر ، فقال : ياصفوان فداك أبي وأمي ، الله الله في نفسك أن تهاكها ، فهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جنتك به ، قال : ويحك ا اغرب عني قلا تمكلفي، قال : أى صفوان ، فداك أبي وأمي ، أنصل الباس ، وأبر الناس ، وأحلم الناس ، وخير الناس ، ان على عزه عزك ، وشرفه شرفك ، وملكه ملكك ، قال : إن أخانه على نفسي ، قال : ان على من ذاك وأكرم ، فرجع يمعه ، حتى وقف به على رسول أنه صلى الله عليه وسلم ،

فقال صفران : إن هذا يزعم أنك قد أمنتنى قال : صدق ، قال : فاجعلنى فيه بالخيار شهرين ، قال : أنت بالخيار فيه أربعة أشهر .

قال ان هشام: وحدثنی رجل من قریش من أهل العلم أن صفوان قال لعمیر: ویحك ا اغرب عنی ، فلا تـكلمنی ، فإنك كذاب ، لمـا كان صنع به ، وقد ذكرناه فی آخر حدیث یوم بدر .

إسلام رموس أنهل مكة : قال ابن إسحاق ؛ وحدثنى الزهرى : أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام ، وفاختة بنت الوليد ـ وكانت فاختة عند صفوان بن أمية ، وأم حكيم عند عسكرمة ابن أبي جهل ـ أسلمتا ، فأما أم حكيم فاستأمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكرمة ، فأمنه فأحقت به باليمن ، فجاءت به ، فلما أسلم عكرمة وصفوان أقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهما على الذكاح الأول .

قال ابن إسحاق : وحدثنی سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابث : قال: رمی حسان : ابن الزیعری و هو بنجران ببیت واحد مازاده علیه :

لاتعدمن رجلا أحلك بغضيه نبحران في عيش أحد لئيم (۱) فلما بلغ ذلك ابن الزبعرى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، فقال حين أسلم : يا رسول المليك إن لسانى راتق مافتقت إذ أنا بور (۲) إذ أبارى الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور (۲) آمن اللحم والعظام لربي ثم قلبي الشهيد أنت الذير إنني عنه زاجر ثم حيال من لؤى وكلمم مغرور قال ابن إسحاق : وقال عبد الله بن الزبعرى أيضا حين أسلم :

منع الرقاد بلابل وهمـــوم والليل معتلج الرواق بهيم<sup>(1)</sup> ما أتانى أن أحمد لامنى فيه فبت كأننى محموم

<sup>(</sup>١) الآحد : القليل .

 <sup>(</sup>٣) الراتق : الساد . بيور : حالك .
 (٣) أبارى : أجارى . مثبور : حالك .

<sup>(</sup>٤) البلابل: وساوس الاحزان. معتلج: مضطرب. والبهيم شديد الإظلام.

يا خير من حلت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم (١) إنى لمعتذر إليـــك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم أيام تأمرنى بأغوى خطة سهم وتأمرنی بها مخزوم وأثمد أسباب الردى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشتوم فاليوم آمن بالنبي محمـــد قلى ومخطىء هذه محروم مضت العداوة وانقضت أسبابها ودعت أواصر بيننا وحلوم فاغفر ـ فدًى لك والداىكلاهما ـ زللي ، فإنك راحم مرحوم وعَلَيْكُ من عِلْمِ المَلْيُكُ عَلَامَةً نور أغر وخانم مختوم أعطاك بعد محبسة برهانه شرفا وبرهان الإله عظيم ولقد شــهدت بأن دينك صادق حق وأنك فى العباد جسيم والله يشهد أن أحمد مصطني مستقبل في الصالحين كريم قرم علا بنیانه من هاشم فرع تمکن فی الدرا وأروم (۲) قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له .

هبيرة يبقى على مخره : قال ابن إسحاق : وأما هبيرة بن أبي وهب المخزومي فأقام بها حتى مات كافراً ، كانت عنده أم هانى، بنت أبى طالب ، واسمها هند ، وقد قال حين بلغه إسلام أم هانيء :

أشاقتك هند أم أتاك سؤالها كذاك النوى أسبابها وانفتالها ٣٠ وقد أرقت في رأس حصن منع بنجران يسرى بعد ليل خيالها وعاذلة نمبت بليـل تلومنى وتعذلنى بالليل منل صلالها وتزعم أنى إن أطعت عشيرتى

مأردى وهل يردين إلا زيالمان

(٤) أردى: أهلك . زيالها : ذهابها .

(٣) انفتالها : تقلبها .

<sup>(</sup>١) العيرانة: النافة الشديدة تصبه العير . سرح اليدين: شديدتهما . غشوم: الاترد عن وجهها . (٢) قرم : سيد . الاروم : الاصول .

فإنى لمن قوم إذا جد جدهم على أى حال أصبح اليوم حالما إذا كان من تحت العوالى بحالها(١) مخاريق ولدان ومنها ظلالها(٢) على الله رزق نفسها وعيالما لكالنبل تهوى ليس فيها نصالها وعطفت الارحام منك حبالها مللة غيراء يبس بلالها (١٦)

وإنى لحام من وراء عشيرتى وصارت بأيديها السيوف كأنها وإنى لاقلي الحاسدين وفعلهم وإن كلام المرء في غير كنهه فإن كنت قد تابعت دين محمـد فكونى على أعلى سحيق بهضبة

قال ابن إسحاق : ويروى : ﴿ وَقَطَّعْتُ الْأَرْحَامُ مَنْكُ حَبَّالُمَا ﴾ .

عدة من فتح مكلة : قال ابن إسحاق : وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف. من بني سليم سعائة . ويقول بعضهم : ألف : ومن بني غَفَار أربعائة ، ومن أسـلم أربعائة ؛ ومن مزينة ألف وثلاثة نفر ، وسائرهم من قريش والانصار وحلفائهم ، وطوائف العرب من تمم وقيس وأسد.

ماقيل من الشعر في فتح مكة : وكان بما قيل من الشعر في يوم الفتح قول حسان بن البت الانصاري :

عذراء منزلها خلاء(٤) عفت ذات الامسابع فالجواء لل ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسهاء<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) العوالى : الرماح .

 <sup>(</sup>٢) المخاريق: ما يلعب به الاطفال من الحرق المفتولة .

<sup>(</sup>٣) مللة : مستدرة .

<sup>(</sup>٤) عفت : تغيرت . ذات الاصابع ، والجواء : موضعان بالشام . وبالجواء كان منزل الحارث بن أبي شمر الغساني . وكان حسانَ كثيرا مايرد على ملوك غسان يمدِحهم . وعذراء : قرية على ريد من دمشق قتل بها حجر بن عدى وأصحابه .

<sup>(</sup>a) بنو الحسحاس : حي من بنيأسد . وقوله الروامس والسهاء ، يعني : الرياح والطرح

خلال مروجها نبّعم وشاء(١) وكانت لايزال بها أنيس فدع هذا ، ولكن من لِمطيئف يؤرقني إذا ذهب العشاء فليس لقلبه منها شفاء(٢) لشعثاء التي قد تيمــــته یکون مزاجها عمل وماه<sup>(۱۲)</sup> كأن خبيئة من بيت رأس فهن لطيُّب الراح الفداء إذا ما الاشربات مُذكرن يوما إذا ما كان مَعْث أو لحاء(١٤) نوليها الملامة إن ألمنـــا وأنسدا ما ينهنهنا اللقساء(\*) ونشربها فتتركنا ملوكا تثير النقع موعدها كداء(١٦ عدمنا خيلنا إن لم تروما على أكتانها الأتسل الظاء(٧) ينازعن الاءنة مصغيات تظـــل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخس النساء(٨)

والساء لفظ مشترك يقع على المعلر ، وعلى الساء المعروفة ولم يعلم ذلك من هذا البيت
 ونحوه ولا من قوله :

إذا سقط السهاء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا لانه يحتمل أن يريد مطر السهاء، فحذف المضاف، ولكن إيما عرضاه من قولهم في جمعه سمى، وهم يقولون في جمع السهاء: سماوات وأسمية، فعلمنا أنه اسم .شترك بين شيئين .

- (١) أُلتهم : الإبل ، فإذا قيل أنعام دخل فيها الغنم والبقر والإبل ، والشاء والشوى اسم للجميع كالصان والصنين والإبل والإببل ، والمعز والمعيز ، وأما الشاة ، فليست من لفظ النساء لان لام الفعل منها هاء وأبو الحسحاس : حى من بنى أسد .
  - (٢) شمثًاء : اسم امرأة وهى زوجته، وبنت كامن الاسلمية .
  - (٣) الحبيئة : الحر المصنون بها، وبيت رأس : موضع بالاردن .
- (٤) نوليها الملامة: نرجع إليها اللوم. المغث: المنرّب بالكف. واللحاء: السباب.
  - (ه) ينهنهنا : يوجرنا . (٦)كداء : موضع بمكة .
    - (٧) المصغيات : المنحرفة الطعن . الاسل : الرماح .
- (٨) متمطرات: متسابقات ، يلطمهن: يضربهن ، يقول السهيلي في الروض: قال ابن دريد في الجهرة كان الحايل يروى و يطلمهن ، ويسكر و يلطمهن ، ويجعله بمعنى ينفض النساء بخمرهن ما على الحنيل من الغبار ، انظر الروض جوء ص ١١٨ .

فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يمين الله فيه من يشاء وروح القندس ليس له كِفاء(١) وقال الله قد أرسلت عبداً يقول الحق إن نفع البلاء(١) فقلتم لانقوم ولا نشاء وقال الله قد سيرت جنداً هم الأنصار عرضتها اللقاء(٢٠) لسًا في كل يوم من معد سباب أو قنال أو هجاء فنحمكم بالثواف من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء(٤) الا أبلغ أبا سفيان عنى مغلفلة فقد برح الحفاء(٥) بأن سيوفنا تركتك عبداً وعبد الدار سادتها الإماء أنهجُوه ولست له بكف، فشركا لخيركا الفداء١٠٠ هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء ١٤ إذان أبى ووالده وعرضى العرض محمد منكم وقاء لسانى صارم لاعيب فيه وبحرى لاتكدره الدلاء

وجبريل رسول انه فينــا شهدت به فقوموا مدقوه

-:-

 <sup>(</sup>۱) كفاء: مثل.
 (۲) البلاء: الاختبار.
 (۲) عرضتها: عادتها.
 (٤) نحمكم: نمنع.

<sup>(</sup>٥) للغلغة : الرسالة للمكتو له .

<sup>(</sup>٦) فشركا لحيركا الفداء: في ظاهر اللفظ بشاعة . لأن المروف أن لايقال هو شرهما إلا وفي كليهما شر، وكذلك: شر منك، ولكن سيبويه قال في كتابه: تقول مررت برجل شر منك : إذا نقص عن أن يحكون مثله ، وهذا يدفع الشناعة عن الحكلام الأول ، ونحو منه قوله عليه السلام : • شر صفوف الرجال آخرها ، يُريد : نقصان حظهم عن حظ الاول ، كما قال سيبويه ، ولا يجوز أن يريد النفضيل في الشر . والله أعلم .

قال آبن هشام : قالما حسان يوم الفتح . ويروى : « لسانى صارم لاعتب فيه » . وبِلغني عن الزهري أنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يلطمن الخيــل بالخر تبسم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

قال ابن إسحاق : وقال أنس بن 'زنيم الديلي يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان قال فيهم عمرو بن سالم الحزاعي:

أأنت الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديهم وقال الك اشهد أبر وأوفى ذمة من محمد إذا راح كالسيف الصقيل المهند وأكسى ليُرد الحال قبل ابتذاله وأعطى لرأس السابق المتجرد(١١) . تعلمُ رسول الله أنك مدركي وأن وعيداً منك كالآخذ باليد(.)

وما حملت من ناقة فوق رحلهـا أحث على خير وأسبغ نائلا تعدلم رسول الله أنك قادر على كل صرم متهمين ومنهد (٩)

(١) الحال : نوع من البرود البمنية وهو من رفيع الثياب وسمى بالحال الذي بمعنى الخيلاء والسابق: الفرس السآبق. والمتجرد: بهذا العني أيضاً.

(٢) هذا البيت معناه من أحسن المانى . وقد أخذه النابغة فقال :

فإك كالميل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع خطاطيف حجن في جبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع

فالشطر الأول كالبيت الأول من قول النابغة ، والشطر الثاني كالبيت الثاني ، لكنه أطبع منه ، وأوجز . وقول النابغة كالليل ؛ فيه من حسن التشنيه ما ليس في قولي الديلي ، إلا أنَّه يسمج مثل هذا التشبيه في التي صلى الله عليه وسلم ، لأنه نور وهدى ، فلا يشبه بالليل ، وإنما حسّ في قول النابغ، أن يقول كالليل، ولم يتلكالصبح، لأن الليل ترهب غوائله، ويحذرمن إدراكه ما لا يحذر من المهار ، وقد أخذ بعض الاندلسيين هذا المعنى ، نقال في هربه من ان عاد:

كأن بلاد الله وهي عريضة تشد بأقصاما على الاناملا فأين مفر المر. عنك بنفسه إذاكان يطوى فريديك المراحلا (٢) الصرم: البيوت المجتمعة . متهمين ساكنين تهامة منجد: من سكن في نجد . تعمل بأن الركب ركب عويمر هم الكاذبون الخلفو كل موعد ونبو<sup>ا</sup> رسول الله أنى هجوته فلا حملت سوطى إلى إذن يدى سوى أننى قد قلت ويل ام فتية أصيبوا بنحس لا بطلق وأسعد (۱) أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء فعزت عبرتى وتبلدى (۲) فإنك قد أخفرت إن كنت ساعيا بعبد بن عبد الله وابنة مهود ذویب وکاثوم وسلمی تنابعوا جمیعاً نالا تدمع المدین اکمد وسلمی ، وسلمی لیس حی کمثله واخوته و هل ملوك كأعبد ۱۶ ناإنى لادينا فتقت ولا دما

هرقت تبين عالم الحق واقصد

فأجابه بديل بن عبد مناف بن أم أصرم ، فقال :

بكى أنس ركزنا فأعوله البكا فألا عديا إذ تطل وتبعده بكيت أبا كبس لقرب دمائهما فتشعذر إذ لايوقد الحرب موقد أصابهم يوم الخنادم فتينة كرام فسدّل ، منهم نفيل ومعبد(١) هنالك إن تسفح دموعك لاتملم عليهم وإن لم تدمع العين فاكمدوا

قال ابن هشام : وهذه الابيات في قصيدة له .

قال ابن إسحاق : وقال بحير بن زهير بن أبي سلمي في يوم الفتح : نني أهل الحبايق كل فج مزينة غدرة وبنو خُمُفاف(١٠)

<sup>(</sup>١) الطلق: الآيام السعيدة . (٢) تبلدى: تحيرى .

<sup>(</sup>r) تطل: يبطل دمها ويصير هدرا .

<sup>(</sup>٤) الخنادم : أراد يوم الخندمة . والحندمة : جبل بمكة .

<sup>(</sup>٥) الحباق : أرض يسكنها قبائل من مزينة ، وقيس ، والحباق : الغنم الصغار ، ولعله أراد بقوله : أهل الحبلق أصحاب الغنم، وبنو عثمان هم مزينة وهم بنو عثمان بن لاطم بن أد ابن طابخة ، ومزينة أمهم بنت كاب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة ، وأختها : الحوأب الى عرف بها ماء الحوأب المذكور في حديث عائشة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه ما معناه : من منكن تنبحها كلاب الحوأب . فنبحت السكلاب عائشة رضى ألله عنها في قُصة وقعة الجمل ، وأصل الحوأب في اللغة القدح النخم الواسع، وبنوخفاف بطن من سليم .

ضربناهم بمكة يوم فتح النب الحير بالبيض الحفاف مبدناهم بسبع من سليم وألف من بني عنمان واف (۱) نظا أكتافهم ضربا وطعنا ورشقا بالمرقشة المطاف (۲) ترى بين الصغرف لها حفيفا كا انصاع الفواق من الرصاف (۳) فيرمنا والجياد تجول فيهم بأرماح متومة الشقاف فأبنا غانمين بما اشتهينا وآبوا نادمين على الحلاف وأعطنا رسول الله منا مواثقنا على حسن التصافى وقد سمعرا مقالتنا فهموا غداة الروع منا بانصراف قال ان هشام: وقال عباس بن مرداس السلى فى فتح مكة:

منا بمكة يوم فتح محمد ألف تسيل به البطاح مسوم نصروا الرسول وشاعدوا أيامه وشعارهم يوم اللقاء مقدم في منزل ثبتت به أقدامهم صنك كأن الحام فيه الحنتَ م (٤) جرّت سنابكها بنجد قبلها حتى استقاد لها الحجاز الآدهم الله مكذه له وأذله خمكم الديوف لنا و جد مزحم (٥) عود الرياسة شامخ عربينه متطلع تشغر المكارم خضرم (١)

إسلام عاس بن مرداس : قال ان هشام : وكان إسلام عباس من مرداس ، فيها حدثنى بعض أدل العلم بالشعر ، وحد ثه أنه كان لابيه مرداس و أن يعبده ، وهو حجر كان يقال له ضمار ، فلما حضر مرداس قال لعباس : أى بنى ، اعبد ضمار فإنه ينفعك ويضرك ، فبينا عباس . يرما عند ضمار ، إذ سمع من جوف ضمار مناديا يقول :

<sup>(</sup>١) بسبع: أي بسعائة. (٢) المريشة: السهام ذات الريش وهي أسرع في الرمي .

<sup>(</sup>٣) الموآق: الفوق وهو طرف السهم . والرصاف جمع رصفة: ما يلوى على طرف السهم . والرصاف جمع رصفة: ما يلوى على طرف السهم . الحنتم : الحنال .

<sup>(</sup>٥) مزحم كير المزاحة، يقصد أن حظهم عظيم.

<sup>(</sup>٦) العود في الاصل المسن من الإبل، ويريد به منا أنه قديم في المجدّ معالمةا . العرنين: طرف الانف. الخضرم: المكريم .

قل القبائل من سايم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهدى أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد فحرق عباس ضمار ، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم .

قال ابن هشام: وقال جمدة بن عبد الله الخزاعي يوم فتح مكة :

أكمب بن عرو دعرة غير باطل لحيدن له يوم الحديد متاح(١)

أتيحت له من أرضه وسمائه لنقشله ليـلا بغير سلاح ونحن الآلي سدت غزال خيولنا وليفتها سددناه وفيج طلاح(١) خطرنا وراء المسلمين بجحفل ذوى عضد من خيلنا ورماح ومذه الابيات في أبيات له :

وقال بجيد بن عمران الحزاعي .

وقد أنشأ الله السحاب بنصرنا ركام صحاب الهيدب المتراكب(٣)

وهجرتنا و أرضنا عندنا بهـا كتاب أتى من خير مممل وكانب ومن أجلسا حلت عمكة حرمة لندرك أراً بالسيوف القواضب(١)

مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة (") ومسير على لتلافى خطأ خالد

قال ابن إسحاق : وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حول مكة السرايا تدعو إلى

<sup>(</sup>١) الحين الملاك . متاح : مقدر .

<sup>(</sup>٢) غزال اسم موضع ، منعه هنا من الننوين وقد ينون. ولفت : موضع أيضا ، وكذلك

<sup>(</sup>٣) الهيدب: القريب من الأرض . المتراكب: الذي يركب بعضه بعضا .

<sup>(؛)</sup> القواضب: القواطع.

<sup>(</sup>٥) وتعرف أيضاً بغزوة الغميط وهو هاء لبي جذيمة ، كما ذكر السيلي في الروض الانف ج) ص ١٢٥٠

الله عز وجل ، ولم يأمرهم بقتال ، وكان بمن بعث خالد بن الوليد ، وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعيا ، ولم يبعثه مقاتلا ، فوطىء بنى جذيمة ، فأصاب منهم .

قال ابن هشام : وقال عباس بن مرداس السلمي في ذلك :

فإن تك قد أمَّـرت في القوم خالداً وقدمته فإنه قد تقــدما يجدد هداه الله أنت أميره نصيب به في الحق من كان أظلماً

قال أبن هشام أُوَنِّهُذان البيتان في قصيدة له في حديث يوم حنين ، سأذكرها إن شـاه الله في سوضعها .

قال ابن إسحاق: فحدثنى حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، عن أبى جعفر محمد بن على ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيا ، ولم يبعثه مقاتلا ، ومعه قبائل من العرب : سليم بن منصور ، ومدلج بن مرة ، فوطئوا بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنامة ، فلما رآه القوم أخذوا السلاح ، فقال خالد : ضعوا السلاح ، فإن الناس قد أسلوا .

قال ابن إسحاق : لحدثنى بعض أصحابنا من أهل العلم من بنى جذيمة ، قال : لما أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جحدم : ويلكم يا بنى جذيمـة ! إنه خالد والله! ما بعد وضع السلاح إلا الإسار ، وما بعد الإسار إلا ضرب الاعناق ، والله لا أضع سلاحى أبدا . قال : فأخذه رجال من قومه ، فقالوا : ياجحدم ، أثريد أن تدفك دماءنا ؟ إن الباس أسلوا ووضعوا السلاح ، ووضعت الحرب ، وأمن الباس . فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ، ووضع القوم السلاح لقول خالد .

قال ابن إسحاق: فحدثنى حكيم بن حكيم ، عن أبي جعفر محمد بن على ، قال : فلما وضموا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك ، فكنفوا ، ثم عرضهم على السيف ، فقتل من قتل منهم ؛ فلما انتهى الحبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رفع يديه إلى السماء ، ثم قال : اللهم إنى أبرأ إليك عا صنع خالد بن الوليد .

الرسول يتبرآ من ذهل خاال : قال أن مشام : حدثني بعض أدل العلم ، أنه حدث عن الرسول يتبرآ من المحمودي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت كأني لقدت

لقمة من حيس (۱) فالتذذت طعمها ، فاعترض فى حلقى منها شىء حين ابتلعتها ، فأدخل على يده فنزعه ؛ نقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : يا رسول الله ، هذه سرية من سراياك تبعثها ، فيأتيك منها بعض ماتحب ، ويكون فى بعضها اعتراض ، فتبعث عليا فيسهله .

قال ابن هشام: وحدثنى أنه انفلت رجل من القوم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الحنبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنكر عليه أحد ؟ فقال: نعم، قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة (١)، فنهمه (١) خالد، فسكت عنه، وأنكر عليه رجل آخرطويل مضطرب، فراجعه، فاشتدت مراجعتهما؛ فقال عمر بن الخطاب: أما الآول يا وسول الله فابنى عبد الله، وأما الآخر فسالم، مولى أبى حذيفة.

قال ابن إسحاق : فحدثنى حكيم بن حكيم ، عن أبى جعفر محمد بن على قال : ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب رضوان الله عليه ، فقال : يا على ، اخرج إلى هؤلاء القوم ، فانظر فى أمرهم ، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك ؛ فرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الاموال ، حتى إنه ليدى لهم ميلغة الدكلب (٤) ، حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه ، بقيت معه بقية من المال ، فقال لهم على رضوان الله عليه حين فرغ منهم : هل بق له كم بقية من دم أو مال ميود لهم ؟ قالوا : لا . قال : فإنى أعطيكم هذه البقية من هذا المال ، احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره عليه وسلم ، مما يعلم ولا تعلمون ، ففعل ، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر : فقال أصبت وأحسنت ! قال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه ، حتى إنه ليرى مما تحت منكبيه ، يقول : المهم إنى أبرأ إليك مما صنع عالد ابن الوليد ، ثلاث مرات .

قال ابن إسخاق: وقد قال بعض من يعهدر خالدا إنه قال: ما قاتلت حتى أمرنى بذلك عبد الله بن حذافة السهمى ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام .

<sup>(</sup>١) الحيس: تمر يخلط بسمن ودقيق ويعجن .

<sup>(</sup>٢) الربعة من الرجال : الذي بين الطويل والقصير

<sup>(</sup>٣) ميه : زېجره .

<sup>(</sup>٤) ميلغة وميلغ : مسقاة تصنع من خشب ليلغ فيها الكلب ، والجمع ميالغ وموااغ .

قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدنى: لما أتاهم خالد، قالوا: صبأنا صبأنا الله .

قال ابن إسحاق : وقد كان تجحدم قال لهم حين وضعوا السلاح ورأى ما يصنع خالد ببنى جذيمة : يا بنى جذيمة ، ضاع الضرب ، قد كنت حذر تكم ما وقعتم فيه . قد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف ، فيما بلغنى ، كلام فى ذلك ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : عملت بأمر الجاهلية فى الإسلام . فقال : إيما ثأرت بأبيك . فقال عبد الرحمن : كذبت ، قد قنلت قاتل أبى ، ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة ، حتى كان بينهما شر . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مهلا ياخالد ، دع عنك أصحابى ، فوالله لو كان لك أ تحد ذهبا ثم أ نفقته فى سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابى ولا روحته .

ها كان بير قريش وبنى جديمة في الجاهلية: وكان الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن عزوم، وعرف بن عبد مناف بن عبد الحارث بن زهرة ، وعفان بن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس قد خرجوا تجارا إلى الين، ومع عفان ابنه عبان، ومع عوف ابنه عبد الرحن فلما أقبلوا حلوا مال رجل من بنى جذيمة بن عامر ، كان هلك بالين، إلى ورثمته ، فادعاه رجل منهم يقال له خالد بن هشام، ولقيهم بأرض بنى جذيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت ، فأبوا عليه ، فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوه ، وقاتلوه ، فقتل عرف ، والفاكه بن المغيرة ، بحا عنان بن أبى العاص وابنه عنهان ، وأصابوا مال الفاكه بن المغيرة ، ومال عوف بن عبد عوف ، فانغلقوا به ، وقتل عبد الرحمن بن عوف خالد بن هشام قاتل أبيه ، فهمت قريش بذو بنى جذيمة ، فقالت بنو جذيمة : ماكان مصابأ صحابكم عن ملا منا ، إنما عدا عليهم قوم بخالة ، فأصابوهم ولم نعلم ، فنحن نعقل لسكم ماكان لسكم قبانا من دم أو مال ، فقبلت قريش ذلك ، ووضوا الحرب .

وقد قال قائل من بني جذيمة ، و بعضهم يقول : امرأة يقال لها سلمي :

ولولا مقال القوم للقوم أسلموا للاقت سليم يوم ذلك ناطحا لماصعهم بُسر وأصحاب جحدم ومُرة حتى يتركوا البرك صابحا(٢) فكائن ترى يوم الغميصاء من فتى أصيب ولم يجرح وقدكان جارحا(٢)

<sup>(</sup>١) من معانى صبأ : خرج مندين إلحدين ويقصدون أنهم تركوادينهم ودخلوافىالإسلام.

<sup>(</sup>٢) المماصمة : مضاربة بالسيوف . الدك هنا : الإيل الباركة .

<sup>(</sup>٢) الغميضات بلد .

ألظت بخلمًاب الآياى وطلقت غداتئذ منهن من كان ناكعالاً قال ابن هشام : قوله د بسر ، ، د وألظت بخلماب ، عن غير ابن إسحاق .

قال ابن إسحاق : فأجابه عباس بن مرداس ، ويقال بل الجحاف بن حكيم السلمي :

فإن نك أنسكلناك سلمى فالك تركتم عليه نائحات ونائحا

دعى عنك تقوال الضلال كنى بنا لكبش الوغى فى اليوم والأمس ناطحا فخالد أولى بالتعذر منسكم غداة علا نهجا من الامرواضحا ممانا بأمر الله يزجى إليكم سوانح لاتكبو له وبوارسا نَعْمُوا ماليكا بالسهل لما ويطنه عوابس في كابي النبار كوالحاله،

وقال الجحاف بن حكيم السلمي :

وجوها لانعرض الطام إذا وز الكماة ولا أراي إلى الدنوات بالعضب الحدام

شهدن مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الـكلام(١٣) وغزوة خالد شهدت وجرت سنابكهن بالبلد الحرام نعرض للطمان إذا النقينا ولست بخالع عنى ثيابي واكمنى يجول المهر تمتى

حبر ابن أبي حدرد بني جديمة : قال ابن إسحاني : وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة ابن الاخنس، عن الزهري، عن ابن أبي حدرد الاسلمي، قال: كنت يومئذ في خيل خالد أبن الوليد، فقال لى أتى من بني جذيمة، وهو في سنى، وقد جمعت يداه إلى عِنته برمة (١١)، وأ-وة مجتمعات غير بهيد منه : يافتي ؛ فقلت : ماتشاء ؟ قال : دل أنت آخذ بهذه الرمة ، فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى أقضى إلين حاجة ، ثم تردنى بعد ، فتصنعوا بي مابدا لــكم؟ قال : قلت : والله ليسير ماطلبت . فأخذت برمته نقدته بها ، حتى وقف علمن ، فقال : اسلمي حبيش ، على نفد من العيش. ه ) :

أرينك إذ طالبتكم فوجدتكم بعلية أو ألفيتكم بالحوابق(١٦)

<sup>(</sup>١) ألظت: لزمت . (٢) كان : مرتفع. الكوالح العوابس ..

<sup>(</sup>٣) المكلام: الجراح. (؛) الرمة : الحبل البالي.

<sup>(</sup>٥) نفد العيش: فناۋه. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الحلية والحزانق: موضعان.

الم یك أهلا أن ینو ل عاشق نلا ذنب لی قد قلت إذ أهلنا معا أثیبی بود قبل أن تشخط النوی فإنی لا ضیعت سر أمانة سوی أن ما نال العشیرة شاخل

تسكان إدلاج السرى والودائق (۱۱ أثابي بود قبل إحدى الصفائق (۲۲) وينأى الآمير بالحييب المفارق ولاراق عيى عنك بعدك رائق عن الود إلا أن يكون التوامق (۱۲)

قال ابن هشام : وأكثر أمل العلم بالشعر ينكر البيتين الآخرين منها له .

قال ابن إسحاق: وحدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس، عن الزهرى عن ابن أبي حدرد الاسلمى قال: قالت: وأنت فحييت سبعا وعشرا، وترا وثمانيا تترى. قال: ثم انصرفت به. فضربت عقه.

قال ابن إسحاق: فحد ثنى أبو فراس بن أبى سنبلة الأسلمى، عن أشياخ منهم، عن كان حضرها منهم، قالوا: فقامت إليه حين ضربت عنقه، فأكبت عليه، فما زالت تقبله حتى ماتت عنده.

قال ابن إسحاق : وقال رجل من بني جذيمة :

جزى الله عنا مدلجا حيث أصبحت أقاموا على أقضاضنا يقسمونها فوالله وين آل محمد وما ضرهم أن لايعينوا كتابة فإما ينبيرا أو يثوبوا لامرهم فأجابه وهب، رجل من بني ليث ، فقال :

دُعُوْنَا إِلَى الْإِسْلَامُ وَالْحَقَ عَامِراً وَمَا ذُنْنِنَا فَى عَامِرَ لَا أَبَا لَهُمْ وقال رجل من بنى جذيمة :

فا ذنبنا فی عامر إذ تولت لان سفهت أحلامهم ثم ضات

جزاءة اؤسى حيث سارت وحلت

وقد نهلت فينا الرماح وعلت

لقد هربت منهم خيول فشلت

كرجل جراد أرسلت فاشمعلت (1)

نلانحن نجزيهم بما قد أضلت

وأصحابه إذ صبحتنا الكتائب

ليني بني كعب مقدم خالد

<sup>(</sup>١) الإدلاج: السير ليلا. الودائق: جمع وديقة: شدة الحر.

<sup>(</sup>٢) الصفائق: النواتب. (٣) النوامق: شدة الحب.

<sup>(</sup>٤) رجل الحراد شالحاعة مهم . المعلم : تفرقت .

فلا ترة يسمى بها ابن خويلد وقد كنت مكفيا لو انك غائب(١) فلا قومنا ينهون عنا غواتهم ولاالداءمن يوم الغميصاء ذاهب وقال غلام من بني جذيمة ، وهو يسوق بأمه وأختين له وهو هارب بهن «ن جيشخالد: رخً بن أذيال الروط وأربعن متشي حبيات كأن لم يفزعن(١٠) إن تمنع اليوم نساء تمنعن

وقال غلمة من بني جذيمة ، يقال لهم بنو مساحق ، يرتجرون حين سممـــوا محالد فقال أحدهم :

قد علت صفراء بيضاء الإطل يحوزها ذو تسلة وذو إبل(٣) لا عنين اليوم ما أغنى رجل

وقال الآخر:

لاتملا الحيزوم منها نهسات ضرب المنحلة بن عاضا قعسا(")

قد علمت صفراء تلهمي العرسا لاضربن البوم ضربا وعمسا

وقال الآخہ :

يرزم بين أيكة وجحده(٧)

أقسمت ما إن خادر ذو لبده شأن البنان في غداة بـر د م (٦) جهم المحيا ذو سبال ورده ضارِ بتأكال الرجال وحده بأصدق النداة مني نجده

 <sup>(</sup>١) الرة: طلب الثار .
 (٢) المروط: أثواب من خز . وأربين : أقن .

<sup>(</sup>٣) الإطل: الخاصرة. ثلة: جماعة الغنم .

<sup>(</sup>٤) الحيزوم: وسط الصدر. النهس: نهش اللحم بمقدم الاسنان.

<sup>(</sup>٥) الوعس: السريع . المحلين : الخارجين من الحرم إلى الحل . المخاص : الإبل الحوامل القعس: المتنعة عن الدير.

<sup>(</sup>٦) الحادر : الاسد المختى في خدره . شأن : غليظ .

<sup>(</sup>٧) السبال: شارب الاسد . يرزم: يصيح، الابكة: الشجرة الكثيفة الاغصان والجمعة : قليلة الإغصان .

عالاً يهدم العزى : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوايد إلى العزى وكانت بنخلة ، وكانت بيتا يعظمه هذا الحى من قريش وكنان ومضر كلها ، وكانت سدانها وحجابها بني شيبان من بني سايم حلفاء بني ها ثم ، فلما سمع صاحبها السلمى عسير خالد إليها ، على علما سيفه ، وأسند في الحبل (٥) الذي هي فيه وهو يقول :

آیا عز شدی شدة لا شوی لها علی خالد ألتی القناع و شمری (۲)
یاعز إن لم تقتلی المرء خالداً فبوئی بإثم عاجل أو تنصری
فلما انتهای إلیها خالد هدمها ، شم رجع إلى رسول الله صلی الله علیه و سلم .
قال ان اسحاق : وحدثنی ابن شهاب الزهری ، عن عبید الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود

قال ابن اسحاق : وحدثتی ابن شهاب الزهری ، عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسم قال : أقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بمکة بعد فتحها خمس عشرة لیلة یقصر الصلاة .

قال ابن إسحاق : وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان :

## غزوة حنين في سنة ثمان \_ بعد الفتح

قال ان إسحاق: ولما سممت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتتح الله عليه من مكة ، جمها مالك بن عوف النصرى ، فاجتمع إليه مع موازن ثقيف كابا ، واجتمعت نصر وجشم كلها ، وسعد بن بسكر ، وناس من بنى هلال ، وهم قليل ، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاه ، وغاب عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولاكلاب ، ولم يشهدها منهم أحد له اسم ، وفى بنى جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ، ليس فيه شيء إلا النيمن برأيه ومعرفته بالحرب وكان شيخا بجربا ، وفى ثقيف سيدان لهم ، فى الاحلاف قارب بن الاسود بن مسعود بن معتب ، وفى بنى مالك ذو الخار مسيع بن الحارث بن مالك ، وأخوه أحمر بن الحارث ، وجاع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصرى ، فلما أجمع الدير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حط مع الناس أمو الهم و نسامهم وأبناءهم ، فلما نول بأوطاس (٣) اجتمع إليه الناس ،

<sup>(</sup>١) أسند في الجبل: ارتفع فيه . (٢) لاشوى لها: أي لإتذر شيئا .

<sup>(</sup>٣)وية الله أيضا غزوة أوطاس سميت بالوضع الذي كانت فيه الوقعة وهو من وطست الذي وطساً إدا كدرته ، وأثرت فيه . والوطيس : نقرة في حجر توقد حوله النار ، فيطبغ به اللحم ، والوطيس النور ، وفي غزوة أوطاس قال الني صلى الله عليه وسلم : الآن حمى الوطيس ، وذلك حين احتفزت الحرب ، وهي من الهكلم التي لم يشبق إليها صلى الله عليه وسلم داجع الروض الانفوراجع أيضاً المجازات النبوية للشريف الرضية حقيقنا ، طبعة الحليد،

ونهم دريد بن الصمة في شجار (١) له يقاد به ، نلما نزل قال : بأى واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس قال : نعم مجال الحيل ! لاحون ضرس(٣) ، ولا سهل دهس(٣) ، مالي أسمع رغاء البعير ، ونهاق الحمير . وبكاء الصغير ، ويعار الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن عَرف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم . قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك ودعى له، مقال: يَامالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له مابعده من الآيام . مالي أسمع رغاء البعير، ونهاق الحمير، وبكاء الصغير، ويعار الشاء؟ قال: سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم، قال: ولم ذاك؟ قال: أردت أن أجعل خان كل رجل منهم أهله وماله ، ليقا َ ل عنهم ، قال : فانقض به (٤) . ثم قال : راعى صأن ، والله ا وهل يرد المنهزم شيء ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه ، وإنكانت عليك فيُضحت فيأهلك ومالك ، ثم قال: مافعات كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد، قال: ذاب الحد والجد، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، فن شهدها منسكم؟ قالوا : عمرو بن عامر ، وعوف بن عامر ، قال : ذا تك الجذعان(") من عامر ، لاينفعان ولا يضران ؛ يامالك ، إنك لم تصنع بنقديم البيضة بيضة (١) هوازن إلى نحور الحيل شيئاً ، ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم ، ثم الق الصباء(٧) على متون الحيل ، فإن كانت لك لحق بك من ورامك ، وإنكانت عليك ألفاك ذلك قد أحرزت آهلك ومالك . قال: والله لا أفعل ذلك ، إنك قد كبرت وكبر عقلك . والله لتطعيني بإمعشر هوازن أو لاتكثن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى . وكره أن يكون لدريد بن الصمة مها ذكر أو رأى ؛ فقالوا : أطعناك ؛ فقال دريد بن الصمة : هذا يوم لم أشهده ولم يفتني :

> یالیتنی فیها جذع آخب فیها واضع (^) اقود وطّفاء الزمع کأنها شاة صدع(۹)

<sup>(</sup>١) الشجار: مركب أصغر من الهودج مكشوف أعلاه.

<sup>(</sup>٢) الحزن . المرتفع . ضرس : مافيه حجارة مديبة .

<sup>(</sup>٣) دهس: لين التراب . (٤) انقض به: زجره .

<sup>(</sup>ه) الجذعان: مثنى جذع . الشاب الحدث، ويريد بهما هنا أنهما ضعيفان خاليان عن النجربة . (٦) البيضة: الجماعة . (٧) الصباء: يقصد بهم المسلمون .

 <sup>(</sup>A) الجذع: الشاب الحدث، ويريد به منا قوة الشباب.

<sup>(</sup>٩) الوطفاء: طويلة الشعر . والشاة : الوعل . صدع : متوسط بين العظيم والحقير .

## قال ابن هشام : أنشدنى غير واحد منأهل العلم بالشعر قوله : « يا ليتنى فيها جذع ،

قال ابن إسحاق : ثم قال مالك للناس : إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ، ثم شدوا شدة رجل واحد .

قال: وحدثنى أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أنه حدث: أن مالك بن عوف بعث عيونا من رجاله، فأتوه وقد تفرقت أوصالهم، فقال: ويلمكم ا ما شأنسكم ؟ فقالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، فوالله مارده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد.

قال ابن إسحاق: ولما سمع بهم نبى الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبدالله بن أبى حدرد الاسلمى، وأمره أن يدخل فى الناس، فيقيم فيهم حتى يعلم عليهم، ثم يأتيه بخبرهم وانعالم ابن أبى حدرد، فدخل فيهم، فأغام فيهم، حتى سمع وعلم ما قد أجموا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من مالك وأمر هوازن ماهم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم همر بن الخطاب، فأخبره الخبر، فقال عمر: فقال ابن أبى حدرد: إن كذبتنى فريما كذابت من هو خير منى . فقال عمر: يارسول الله ، ألا تسمع ما يقول ابن أبى حدرد ؟ فقال رسول الله ما يقول ابن أبى حدرد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد كنت منالا فهداك الله ياعمر .

احتمارة أدراع صفوان: ذلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدير إلى هوازن للمقاهم، ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا له وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا تلق فيه عدونا غدا، فقال صفوان: أغصبا يامحمد؟ قال: بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك، قال: ليس بهذا بأس، فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح: فزعموا أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها، ففعل.

قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أسحابه الذين خرجرا معه ، ففتح الله جم مكة ، فكانوا اثنى عشر ألفا ، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس على مكة ، أميراً على من تخلف عنه من الناس ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهده بريد لقاء هوازن .

قصيدة ابن مرداس: نقال عباس بن مرداس السلى:

أصابت العام رعلا غول ومهم يا لحف أم كلاب إذ تبيتهـــم لا تلفظوها وشدوا عتـــد ذمنكم لن ترجعوهــا وإن كانت بجللة شنعاء بحـــــــــ لمن سوآتها حضن ليست بأطيب بمايشتوى حــــــــ ن بهم وفي هوازن فوم غــــير أن بهم أنج لو وفوا أو بر عهدهم أبلغ هوازن أعلاهـــا وأسفالها أبلغ هوازن أعلاهـــا وأسفالها فيهم أخوكم سايم غـــير تاركـكم أني أظن رســــول الله صابحكم فيهم أخوكم سايم غـــير تاركـكم وفي عضادته اليمني بنو أســـد وفي عضادته اليمني بنو أســـد ترجف منه الارض رهبته تكاد ترجف منه الارض رهبته

وسط البيوت ولون الغول ألوان (۱) خيل ابن هوذة لا تُنهى وإنسان (۲) أن ابن عمم سعد و دهمان (۳) ما دام فى النعم المأخوذ ألبان وسال ذو شوغر منها وسلوان (۱) إذ قال : كل شواء العير مجو فان (۱) داء اليمانى فإن لم يغدروا خانوا ولو نهكناهم بالعامن قدد لانوا منى رسالة نصح فيده تبيان عبان الكرض أركان والاجربان بنو عبس وذبيان (۱) وألا جربان بنو عبس وذبيان (۱) وفي مقدمه أوس وعنمان

قال ابن إسحاق : أوس وعثمان : قبيلا مزينة .

قال أبن هشام : من قوله وأبلغ هوازن أعلاها وأسفلها ، إلى آخرها ، في هذا اليوم ،

<sup>(</sup>١) رعل: قبيلة من سليم . وفي الحديث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية ، وهم الذين غدروا بأصحاب بتر معونة ، وقد مضى حديثهم فيما تندم من الديرة . الغول: الداهية .

<sup>(</sup>٢) إنسان : قبيلة من قيس ثم من بني نصر . وقيل هم من بني جشم بن بكر .

<sup>(</sup>٣) سعد ودهمان : ابنا نصر بن معاوية بن بكر .

<sup>(</sup>٤) حضن : جبل في نجمد . ذو شوغر وسلوان : واديان .

<sup>(</sup>٥) حذف: إسم رجل . العير : حمار الوحش . الجوفان : غرموله .

<sup>(</sup>٦) سماهما بالاجربين تشبيها بالاجرب الذي لا يقرب .

وما قبل ذلك في غير هذا اليوم ، وهما مفصولتان ، ولكن ابن إسحاق جملهما واحدة

ذات أنو اط: قال أن إسحساق: وحدثنى ابن شهاب الزهرى، عن سنان بن أبى سنان الدؤلى، عن أبى واقد الليق، أن الحارث بن مالك، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديثو عند بالجاهلية، قل: فسرنا معه إلى حنين، قال: وكانت كفار قريش ومن سواهم من العرب لهم شجرة عظيمة خضرآه، يقال لها ذات أنواط، يأتونهاكل سنة، فيعلقون أسلحتهم عليها، ويذبحون عندها، ويعكفون عليها يوما. قال فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة خضراه عظيمة، قال: فتنادينامن جنبات الطريق: يا رسول الله ملى الله عليه وسلم: يا رسول الله على الله عليه وسلم: الله أكبر، قاتم، والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى: واجعل لنا إلها كما السنة فن مركن سنن من كان قبلكم.

تبات الرحول وبعض الصحابة: قال ابن إشحاق : فحدائي عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال : لما استقبانا وادى حنين انحدرنا فرواد من أودية تمامة أجوف حطوط ، إنما ننحدر فيه انحداراً ، قال : وفي عماية الصبح ، وكان القوم قد سيتمونا إلى الوادى ، ف كنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه ، وقد أجمعوا وتهيئوا وأعدوا ، فوالله ماراعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجـــل واحد ، وانشمر الناس راجعين ، لا يلوى أحد على أحد .

وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ، ثم قال : أين أيها الناس ؟ ملموا إلى"، أنا رسول الله ، أنا محمد بن عبد الله ، قال : ذلا شيء ، حملت الإبل بغضها على بعض ، فانطلق الناس ، إلا أنه قد بتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمن المهاجرين والانصار وأهل بيته.

وقيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ، ومن أهل بيته على بن أبى طالب والعباس ابن عبد المطلب ، وأبو سفيان بن الحارث ، والفضل بن العباس ، وربيعة بن الحارث ، وأسامة بن زيد . وأين بن عبيد ، قتل يومئذ (١) .

قال ان هشام: اسم ابن أبي سفيان بن الحارث جعفر ، واسم أبي سفيان المغيرة ، وبعض الناس يعد فيهم قثم بن العباس ، ولا يعد ابن أبي سفيان .

قال ابن إسحاق: وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال : ورجل من هوازن على جمل له أحمر ، بيده راية سوداء فى رأس رمح له طويل ، أمام هوازن ، وهوازن خلفه ، إذا أدرك طعن برمحه ، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه .

قال ابن إسحاق: فلما انهزم الناس، ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة الهزيمة ، تكلم رجال منهم بما فى أنفسهم من الضغن، فقال أبوسفيان بن حرب: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر، وإن الازلام لمعه فى كنانته . وصرخ جبلة بن الحنبل - قال أبن هشام ؛ كلدة بن الحنبل - وهو مع أخيه صفوان بن أمية مشرك فى المدة التى جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا بطل السحر اليوم ! فقال له صفوان : اسكت فضائة فاك، فوالته لان يرتنى رجل من قريش أحب إلى من أن يربنى رجل من هوازن .

حسان يهجو خمادة : قال ابن هشام : وقال حسان بن ثابت يهجو كلدة :

رأیت سواداً من بعید فراعنی أبو حنبل ینزو علی أم حنب ل کأن الذی ینزو به فوق بطنها ذراع قلوص من نتاج ابن عزمل

أنشدنا أبو زيد هذين البيتين ، وذكر لنا أنه هجا بهما صفوان بن أمية ، وكان أخا كلدة لامه .

شيمة بن طلحة يحاول قتل الرسول: قال ابن إسحاق: وقال شيبة بن عنمان بن أبي طلحة . أخو بني عبد الدار: قلت: اليوم أدرك ثأرى، وكان أبوه قتل يوم أحد، اليوم أقتل سحدا . قال: فأدرت برسول الله لاقتله، فأقبل شيء حتى تغشى فؤادى ، فلم أطق ذاك ، وعلمت أنه ممنوع منى .

<sup>=</sup> يوم بدر ، ثم نزل التحقيق من بعد ذلك فى الفارين يوم أحد وهو قوله : «ولقدعفا الله عنهم» وكذلك أنزل يوم حنين : « ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم » إلى قوله : «غفور رحيم » وفى مقول ابن سلام : كان الفرار من الزحف يوم بدر من الكبائر ، وأيضا فإن المهزمين عنه عليه السلام رجعوا لحيهم ، وقاتلوا معه حتى فتح الله عليهم .

( • — السيرة النبوية ج ، ٤ )

قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أمل مكة ، أن رسوك الله صلى الله عليه وسلم قال حين نصل من مكة إلى حنين ، ورأى كثرة من معه من جنود الله : لن منظب اليوم من قلة .

قال ابن إسحاق : وزعم بعض الناس أن,رجلا من بني بكر قالما .

العصر: قال ابن إسحاق: وحدثني الزهرى، عن كثير بن العباس، عن أبيه العباس بن عبد المطلب، قال: إلى لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحكمة بغلته البيضاء قد شجرتها ما، قال: وكنت امرءا جسيما شديد الصوت، قال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس: أين أيها الناش؟ فلم أر الناس يلوون على شيء، فقال: ياعبانس اصرخ، يا معشر الانصار: يا معشر أصحاب السمرة، قال: فأجابوا: لبيك، لبيك! قال فيذهب الرجل ليثني بعيره، فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه، فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره، ويخلى سبيله، فيؤم الصوت، حتى ينتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة، استقبلوا الناس، فاقتتلوا، وكانت الدعوى أول عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة، استقبلوا الناس، فاقتدلوا، وكانت الدعوى أول ما كانت: يا للانصار، ثم خلصت أخيرا: يا للخزرج. وكانوا صريراً عند الحرب، فأشر في رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه، فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون، فقال: الآن مي الوطيس.

قال ابن إسماق: وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال : بينا ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع إذ هوى له على بن أبى طالب رضوان الله عليه ورجل من الانصار يريدانه ، قال : فيأتيه على ابن أبى طالب من خلفه ، فضرب عرقوبى الجمل ، فوقع على عجزه ، ووثب الانصارى على الرجل ، فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه ، فانجعف عن رحله ، قال : واجتلد الناس ، فواقه مارجعت واجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الاسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان ممن صبر يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان حسن الإسلام حين أسلم ، وهو آخذ بثفر بغلته(١) ، فقال من هذا ؟ قال : أنا ابن أمك يارسول الله .

أم شايم في المعركة : قال ابن إسماق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر : أن رسول الله

<sup>(</sup>١) الثفر : سير من جلد إيوضع في مؤخر السرج .

صلى الله عليه وسلم التفت فرأى أم سلم بنت ملحان(١) وكانت مع زوجها أبى طلحة(٢) وهى حازمة وسطها بددلها ، وإنها لحامل بعبد الله بن أبى طلحة ، ومعها جمل أبى طلحة ، وقد خشيت أن يعزها الجل، فأدنت رأسه منها، فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أم سليم ؟ قلت : نعم ، بأبى أنت وأمى يارسول الله ، اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك ، فإنهم لذلك أهل ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو يكنى الله يا أم "سليم ؟ قال : ومعها خنجر ، فقال لها أبو طلحة : ما هذا الحنجر معك يا أم سليم؟ قالت : خنجر أخذته ، إن دنا منى أحد من المشركين بعجته به قال: يقول أبو طلحة : ألا تُسمع يارسول الله ماتقول أم سليم الرُّمريـُصاء .

قال ابن إسَمَاق : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين وجه إلى حنين ، قد ضم بني سليم العنجاك بن سفيان الـكلابي، فسكانوا إليه ومعه، ولما انهزم الناس قال مالك ا بن عوف يرتجو بفرسه :

> أقدم محاج إنه يوم نكر إذا أضيع الصف يوما والدثمبر كتائب يمكل فهن البصر حين يذم المستكين المنجحر وأطمن النجلاء تعوى وتهر (٥) لها من الجوف رشاش منهمر تفهق تأرات وحينا تنفجر(٦٦ وثعلب العامل فمها منكسر قد نفد الضرب وقد طأل العمر أنى في أمثالها غير غمر

مثلی علی مثلك يحمی ويكر ثم احزألت زمر بعد زمر(۳) قد أطعن الطعنة تقذى بالسر(٤) يازيد يابن هَـمـْمَـم أين تفر (٧) قد علم البيض الطويلات الحر إذ تخرج الحاصن من تحت الستر

<sup>(</sup>١) واسمها : مليكة . ويقال : رميلة،وقيل سهيلة .

<sup>(</sup>٢) واسمه زيد بن سهل بن الاسود بن حرام .

 <sup>(</sup>٣) احزالت : ارتفعت .
 (٤) السبر : جمع سبير وهو الفتيل يسبر به الجرح .

<sup>(</sup>٥) النجلاء: الطعنة الواسعة . تعوى وتهر : أي يسمع لخروج الدممنها أصوات كالعواء (٦) تفيق : تنفتح . والهرير .

<sup>(</sup>٧) الشملب : عصا الربح الداخلة في السنان . العامل : أعلى الربح .

وقال مالك بن عوف أيضا :

أَقْدُم نَحُمَاتِهِ إِنَّهَا الْأَسَاوِرِهِ وَلاَ تَغُرِنْكُ رَجِلُ نَادِرِهِ (١)

قال ابن هشام : وهذان البيتان لغير مالك بن عوف في غير هذا اليوم .

هي قتل قتيلاً فله سلبه : قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر ، أنه حدث عن أبي قتادة الانصاري قال : وحدثني من لاأتهم من أصحابنا ، عن نافع مولى بني غفار أبي محمد عن أبي قتادة ، قالا : قال أبو قتادة : رأيت يوم حنين رجلين يقتتلان : مسلما ومشركا ، قال و وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم . قال : فأتيته ، فضربت يده فقطمتها ، واعتنقني بيده الآخرى ، فوالله ما أرساني حتى وجدت ربح الدم — ويروى : ويح الموت ، فيما قال ابن هشام — وكاد يقتلني ، فلولا أن الدم نزفه لقتلني ، فسقط ، فضربته فقتلته ، وأجهضني عنه القتال ، ومر به رجل من أهل مكة فسله ، فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغنا من القوم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فله سابه ، فقلت : يارسول الله ، والله القتل عندى ، فأرضه عنى من يارسول الله ، والله المكة : صدق يارسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندى ، فأرضه عنى من فقال رجل من أهل مكة : صدق يارسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندى ، فأرضه عنى من اسله ، فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لا والله ، لا يرضيه منه ، تعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل عن دين الله ، تقاسمه سلمه ؟! اردد عليه سلب قتيله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق فاردد عليه سلبه ، فقال أبو قتادة : فأخذته منه ، فبعته ، فاشتريت شمنه وسلم : صدق فاردد عليه سلبه ، فقال أبو قتادة : فأخذته منه ، فبعته ، فاشتريت شمنه عزالًا ) فإنه لاول مال اعتقدته .

<sup>(</sup>١) الأساورة: قادة الفرس. النادرة: أي التي قد ندرت أي انفصلت وبعدت.

<sup>(ُ</sup>٢) وفى هذا الحديث من الفقه أن السلب للقاتل حكماً شرعياً جعل ذلك الإمام له ، أو لم يجعله ، وهو قول الشافعي . وقال مالك : إنما ذلك إلى الإمام له أن يقول بعد معمعة الحرب : من قتل قتيلا فله سلبه ، ويكره مالك رحمه الله أن يقول ذلك قبل القتال لئلا يخالط النية غرض آخر غير احتساب نفسه لله تعالى .

<sup>(</sup>٣) مخرف بفتح الراءوكسرها مخلقوأ ماكسرالميم فإنما هو للمخرف ، وهى الآلة التي تخترف بها التمرة أى تجتنى . وبفتح الميم معناه البستان من النخل ، هكذا فسروه ، وفسره الحربى ، وأجاد فى تفسيره ، فقال : المخرف : نخلة واحدة أو نخلات يسيرة إلى عشر . فما فرق ذلك ، دمو بستان أو حديقة ، ويقوى ما قاله الحربى ما قاله أبو حنيفة الدينورى ، قال : المخرف : مثل الحروفة : هى النخلة يخترفها الرجل لنفسه ولعياله ، وأنشد :

مثل المخارف من خيلان أو هجرا

قال : ويقال للخروفة : خريفة أيضاً .

قال ابن إسحاق : وحدثني من لاأتهم ، عن أبي سلمة ، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ، قال : لقد استلب أبو طلحة يوم حنين وحده عشرين رجلا .

الملائكة تحضر الفتال: قال أن إسحاق: وحدثنى أنى إسحاق بن يسار، أنه حُمدث عن جبير بن مطعم، قال: لقد رأيت ـ قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون ـ مثل البحاد<sup>(٣)</sup> الآسود أقبل من النماء حتى سقط بيننا وبين القوم، فنظرت، فإذا على أسود مبثوث، قد ملا الوادى لم أشك أنها الملائكة، ثم لم يكن إلا هزيمة القوم.

قال ابن إسحاق : ولما هزم الله المشركين من أهل حنين ، وأمكن رسوله صلى الله عليه وسلم منهم ، قالت امرأة من المسلمين :

قد غلبت خيل الله خيل اللات والله أحـــق بالثبات قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالرواية للشعر:

غلبت خيل الله خيل اللات وخيله أحـــق بالثبات

قال ابن إسحاق: فلما الهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف فى بنى مالك، فقتل منهم سبعون رجلا تحت رايتهم، فيهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب، وكانت رايتهم مع ذى الخار (٢)، فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله، فقاتل بها حتى قتل.

قال ابن إسحاق : وأخبرنى عامر بن وهب بن الاسود، قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله ، قال : أبعده الله ، فإنه كان يبغض قريشا .

قال ابن إسحاق: وحدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: أنه قتل مع عثمان بن عبد الله غلام له نصرانى أغرل (٣) ، قال: فبينا رجل من الأنصار يسلب قتلى ثقيف، إذكشف العبد يسلبه ، فوجده أغرل. قال: فصاح بأعلى صوته: يامعشر العرب: يعلم الله أن ثقيفا غرل. قال المغيرة بن شعبة: فأخذت بيده ، وخشيت أن تذهب عنا فى العرب ، فقلت: لاتقل ذاك ، فداك أبى وأمى ، إنما هو غلام لنا نصرانى . قال ثم جعلت أكشف له عن القتلى ، وأقول له: ألا تراهم مختنين كما ترى .

قال ابن إسحاق : وكانت راية الاحلاف مع قارب بن الاسود، فلما انهزم الناس أسند

<sup>(</sup>١) البجاد : الكساء . (٢) هو عوف بن الربيع .

<sup>(</sup>٣) الأغرل: غير المختتن.

رايته إلى شجرة ، وهرب هو وبنو عمه وقومه من الاحلاف ، فلم يقتل من الاحلاف غير رجلين : رجل من غيرة ، يقال له وهب ، وآخر من بني كبة ، يقال له الجلاح: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه قتل الجلاح : قتل اليوم سيد شباب ثقيف ، إلا ما كان من ابن هنيدة ، يعنى بابن هنيدة الحارث بن أو يس .

فقال عباس بن مرداس السلمي يذكر قارب بن الاسود وفراره من بني أبيه، وذا الحار وحبسه قومه للموت :

وسوف \_ إخال \_ يأتيه الخبير(١) وقولا غير قولكما يسير لرب لايعنل ولا يحور فكل فتى يخايره مخير بوج إذ تقسمت الأمور(٣) أمير والدوائر قد تدور جنود الله ضاحة تسير (٣) على حنق نكاد له نطير اليهم بالجنود ولم يَقُوْروا(٤) أيحناها وأسلمت النصور (٥) فأقلع والدماء به تمور ولم يسمع به قوم ذكور

ألا من مبلغ غيلان عني وعروة إنما أهدى جوابا مأن محمداً عبد رسول وجدثاه نبيا مثل موسى وبئس الامر أمر بني قسي . . أضاعوا أمرهم ولمنكل قوم فجثنا أسد غابات إليهم يۇم ا<del>ال</del>مع جمع بنى قسى وأقسم لو هم مكثوا لسرنا فكنا أسد ايية ثم حتى ویوم کان قسبل لدی حنین من الأيام لم تسمع كيوم

(١) الفعل المستقبل هو : يأتيه ، وإنكان حرف ( سوف ) داخلا على إخال في اللفظ فإن ما يدل عليه من الاستقبال إنما مو الفعل الثاني كما قال:

وما أدرى وسوف إخال أدرى

وذلك أن إخال في معنى : أظن ، وليس يريد أنه يظن فيها يستقبل ، وإنما يريد أن يخالٍ. الآن أن سيكون ذلك . (٢) قسى : اسم ثقيف . وج : واد بالطائف . (٣) ضاحبة : ظاهرة . (٤) لم يغوروا : لم يذهبوا .

(٥) لية : موضع قريب من الطائف . النصور : قيل إنها جمع ناصر وقيل : هم بنو نصر من هوازن. رهط مالك بن عوف النصرى يقال لهم النصور، كما يقال لبني المنذر: المناذرة.

قتانا فى الغبار بنى حطيط ولم يك ذو الخار رئيس قوم أقام بهم على سنن المناياً فأفلت من نجما منهم جريصاً ولا يغنى الامور أخو التوانى أحانهم وحان وملكوه بنو عوف تميــح بهم جياد فلولا قارب وبنو أبيه ولكن الرياسة عمموها أطاعوا قاربا ولهم جدود فإن يهدو ا إلى الإسلام يلفوا وإن لم يسلموا فهم أذان كَمَا حَسَكُنْتُ بَنِي سعد وحرب برهط بني غزية عنقفير(٠) کـأن بنی معاویة بن بـکر فقلنا أسلموا إنا أخوكم كأن القوم إذ جَاءُوا إلينا من البغضاء بعد السلم عور

على راياتها والخيل زور(١) لهم عقل يعاقب أو مكير وقد بانت لمبصرها الامور وقتــل منهم بش كثير(١٢) ولا الغلق العُـسُريُّة الحصور (٣) أمورهم وأفلتت الصقور أهين لما الفصافص والشعير(٤) تقسمت المزارع والقصور على يمن أشار به الشير وأحلام إلى عز تصير أنوف الناس ما سمر السمير بحرب الله ليس لمم نصير إلى الإسلام صائنة تمخور وقد برأت من الإخن الصدور

قال ابن هشام: غيلان: غيلان بن سلمة التقني ، وعروة: عروة بن مسمود الثقني .

مقتل دريد: قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون، أنوا الطائف ومعهم مالك بن عوف، وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخلة، ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلابنو غييرة من ثقيف، وتبعت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك في نخلة من الناس ، ولم تتبع من سلك الثنايا .

- (١) زور : ماثلة . (٢) الجريض : من يغص بريقه . والجمع : جرضى .
- (٣) الغلق : ضيق الخلق . الصريرة : مصغر الصرورة وهو الذى لم يتزوج ، والحصور : الذي لا يأتي النساء .
- (٤) تميح: تمشى مشيا مستويا . الفصافص : جمع فصفصة : النبات الذي تأكله المواشي رطبا . (٥) العنقفير : الداهية ،

فأدرك ربيعة بن رمُ غَسَيْع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن سمال بن عوف بن امرى القيس ، وكان يقال له ابن الدغنة وهي أمه ، فغلبت على اسمه ، ويقال : ابن لذعة فيها قال ابن هشام حدريد بن الصمة ، فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة ، وذلك أنه في شجار له ، فإذا مرجل ، فأناخ به ، فإذا شيخ كبير . وإذا هو دريد بن الصمة ولا يعرفه الغلام ، فقال له دريد : ماذا تريد بي ؟ قال : أقتلك قال : ومن أنت ؟ قال : أنار فيعة بن رفيع السلمي ، ثم ضربه بسيفه ، فلم يغن شيئا ، فقال : بئس ماسلحتك أمك ! خذ سيني هذا من مؤخر الرحل ، وكان الرحل في الشجار ، ثم اضرب به ، وارفع عن العظام ، واخفض عن الدماغ ، فإني كنت الرحل في الشجار ، ثم اضرب به ، وارفع عن العظام ، واخفض عن الدماغ ، فإني كنت كذلك أضرب الرجال ، ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة ، فرب والله يوم قد منعت فيه نساءك . فزعم بنوسليم أن ربيعة لماضر به فوقع تكشف ، فإذا بجاله ، أن وبطون عقذيه مثل القرطاس ، من ركوب الخيل أعراء ؛ فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه ، فقالت : أماوالله لقد أعتق أمهات لك ثلانا .

فقالت عمرة بنت دريد في قتل ربيعة دريدا":

لعمرك ماخشيت على دريد جزى عنه الإله بنى سليم وأسقانا إذا قدنا إليهم فرب عظيمة دافعت عنهم ورب كريمة أعتقت منهم ورب منو"ه بك من سليم فكان جزاؤنا منهم عقوقا عفت آثار خيلك بعد أين وقالت عمرة بنت دريد أيضاً

قالوا قنلنا دريدا قلت قد صدقوا لولا الذى قهر الاقوام كامم إذن اصبحهم غِبا وظاهرة

ببطن أسم يرة جيش العناق (٢) وعقتهم بما فعلوا عقاق دماء خيارهم عند النلاق وقد بلغت نفوسهم التراق وأخرى قد فككت من الوثاق أجبت وقد دعاك بلارماق (٣) وهمتا ماع منه مخ ساق بذى بقر إلى فيف النهاق (٤)

فظل دمعی علی السربال ینحدر رأت سلیم وکعب کیف تأثیر حیث استقرت نواهم جبحفل ذکفر (°)

<sup>(</sup>١) العجاد : الاست . (٢) سميرة : وأد قرب حنين . العناق : الاثمر الشديد .

<sup>(</sup>٣) الرماق : بقية الحياة . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَبَقُرْ : مُوضَعٌ . فَيَفُ : قَفْرٍ . النَّهَاقُ : مُوضَعٍ . إِ

<sup>(</sup>ه) الغب فى الأصل: أنترد الإبل المَاء يومابعديوم. وظاهرة : أن ترده كل يوم. ذفر : ذور العجة كريهة من صدأ الحديد.

قال لمن هشام: ويقال اسم الذي قتل دريدا: عبد الله بن قنيع بن أهبان بن ثعلبة بنربيعة وقال أبن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أباعام الاشعرى، فأدرك من الناس بعض من انهزم، فناوشوه القتال فرمى أبوعام بسهم فقتل ؛ فأخذ الراية أبوموسى الاشعرى، وهو ابن عمه فقاتلهم، ففتح الله على يديه وهزمهم فيزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أباعام الاشعرى بسهم: فأصاب ركبته، فقتله، فقال:

إن تسألواً عنى نانى سلمه ابن سمادير لمن توسمه أضرب بالسيف رموس المسلمه -

وسادير : أمه .

واستحر القتل من بنى نصر فى بنى رئاب، فزعوا أن عبدالله بن قيس ـ وهو الذى يقال له ابن العوراء، وهو أحد بنى وهب بن رئاب ـ قال : يارسول الله هلكت بنو رئاب . فزعموا أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم أجبر مصيبتهم .

وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة ، فوقف فى فوارس من قومه ، على ثنية من الطريق ، وقال لاصحابه : قفوا حتى بمضى من كان لخق بهم من منهزمة الناس ؛ فقال مالك بن عوف فى ذلك :

ولولا كرتان على ممحاج لضاق على العضاريط الطريق<sup>(1)</sup> ولولا كر دهمان بن نصر لدى النخلات مندفع الشديق<sup>(1)</sup> لآبت جمفر وبنوهلال خزايا محقبين على شقوق<sup>(1)</sup>

قال ابن هشام: هذه الآبيات لمالك بن عوف فى غيرهذا اليوم. وما يدلك على ذلك قول دريد بن الصمة فى صدر هذا الحديث: ما فعلت كعب وكلاب ؟ فقالوا له: لم يشهدها منهم أحد. وجعفره بن كلاب. وقال مالك بن عوف فى هذه الآبيات: « لآبت جعفر وبنوهلال». قال ابن هشام: وبلغنى أن خيلا طلعت ومالك وأصحابه على الثنية ، فقال لاصحابه: ماذا

<sup>(</sup>١) محاج: فرس مالك: العضاريط: الأجراء.

<sup>(</sup>٢) الشديق : واد من وديان الطائف .

<sup>(</sup>٣) محقبين : مردفين . شقوق : أى على مشقة .

ترون ؟ فقالوا : نرى قوما واضعى رماحهم بين آذان خيلهم ، طويلة بواده (١١) ؛ فقال : هؤلاء بنوسليم ، ولاباس عليه منهم ؛ فلما أقبلوا سلكوا بطنالوادى . ثم طلعت خيل أخرى تتبعها ؛ فقال لاصحابه : ماذا ترون ؟ قالوا : نرى قوما عارضى رماحهم ، أغفالا (٢) على خيلهم فقال : هؤلاء الاوس والحزرج ، ولاباس عليه منهم . فلما انتهوا إلى الثنية سلكوا طريق بني سليم . ثم طلع فارس ؛ فقال لاصحابه : ماذا ترون ؟ قالوا : نرى فارسا طويل الباد ، واضعا رحه على عاتقه ، عاصبا رأسه مملاءة حرام فقال هذا الزبير بن العوام وأحلف باللات ليخالط منهم ، فاثبتوا له . فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصر القوم ، فصمد لهم ، فلم يول يطاعنهم حتى أزاحهم عنها .

قال ابن إسحاق : وقال سلمة بن دريد وهو يسوق بامراً ته حتى أعجزهم :

نشيتني ماكنت غير مصابية ولقد عرفت غداة نعف الاظرب(٣) أنى منعبّك والركوب محبب ومشيتخلفك مثل مثني الانكب(١٤) إذ فر كل مهذب ذى لمة عن أمـــه وخليله لم يعقب

قال ان هشام: وحدثى من أنق به من أهل العلم بالشعر، وحديثه: أن أبا عامر الاشعرى لتى يوم أوطاس عشرة إخوة من المشركين ، فحمل عليه أحدهم ، فحمل عليه أبو عامر ويقول الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه ، فقتله أبو عامر ؛ ثم حمل عليه آخر ، فحمل عليه أبو عامر ، وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه ، فقتله أبو عامر : ثم جعلوا يحملون عليه رجلا رجلا ، ويحمل أبو عامر ، وهو يقول ذلك ، حتى قتل تسعة ، وبتى العاشر ؛ فحمل على أبى عامر ، وحمل عليه أبو عامر ، وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه؛ فعل على أبى عامر ، وحمل عليه أبو عامر ، وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه؛ فقال الرجل: اللهم لاتشهد على ، فكف عنه أبو عامر ، فأفلت ؛ ثم أسلم بعد فحسن إسلامه . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال : هذا شريد أبى عامر . ورمى أما عامر أخوان: العلاء وأوفى ابنا الحارث ، من بنى جشم بن معاوية ، فأصاب أحدهما قابه ، والآخر ركبته ، فقتلاه . وولى الناس أبو موسى الاشعرى فحمل عليهما فقتلهما ، فقال رجل من بنى جشم بن معاوية يرثيهما :

<sup>(</sup>١) بوادهم : جمع باد وهو باطن الفخذ. (٢) أغفالا : غير معدين بعلامة .

<sup>(</sup>٣) النعف أسفل الجبل . الاعظرب : الجبل الصغير .

<sup>(</sup>٤) الانكب: المائل إلى جمة .

إن الرزية قتل العسلاء وأوفى جميعاً ولم أيسندا (1) أما القاتلان أبا عامر وقعد كان ذا هية أربدا (7) أما أدى معسرك كأن على عطفه بجسدا (٣) فلم تر في النياس مثليهما أقبل عثارا وأرمى يدا

المنهى عن قالمهم : قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أصحابنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يومئذ بامرأة وقد قتلها خالد بن الوليد ، والناس متقصفون (٤) عليها فقال : ما هذا ؟ فقالوا : امرأة قتلها خالد بن الوليد : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه : أدرك خالداً ، فقل له : إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو عسيفا (٥) .

الشيماء أعمد الرسول: قال ابن إسحاق ، وحدثنى بعض بنى سعد بن بكر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ : إن قدرتم على بجاد، رجل من بنى سعد بن بكر ، فلا يفتلنكم ، وكان قد أحدث حدثا ، فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله ، وساقوا معه الشياء ، بنت الحارث بن عبد العزى أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ، فعشف والحليا في السياق : فقالت للسلمين : تعلموا والله أنى الاخت صاحبكم من الرضاعة ؛ فلم يصدقوها حتى أنوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ان إسحاق: فحدثنى يزيد بن عبيد السعدى ، قال : فلما انتهى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : يارسول الله ، إلى اختك من الرضاعة ، قال : وما علامة ذلك ؟ قالت: عنه عنصنانها فى ظهرى وأنا متوركتك قال : فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة ، فبسط لها رداءه ، فأجلسها عليه ، وخيرها ، وقال : إن أحببت فعندى محبّة مكرمة ، وإن أحببت أن أمتمك (١) وترجعى إلى قومك فعلت ، فقالت بل تمتعنى وتردنى إلى قومى فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وردما إلى قومها : فرعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما له يقال له مكحول، وجارية ، فروجت أحدهما الآخرى ، فلم يزل فيهم من نسلهما بقية .

<sup>(</sup>١) لم يسندا : لم يبق فيهما رمق . (٢) ذا هبة : له سيف دو هبة : والهبة الاهتزاز ـ

<sup>(</sup>٣) المجسد : المصبوغ بالجساد وهو الزعفران .

 <sup>(</sup>٤) متقصفون: مجتمعون في ازدحام .

<sup>(</sup>٦) أى أعطيك ما يمتعك أى ما يكون فيه متعتك وانتفاعك .

هاأنزل الله في حنين : قال ابن هشام : وأنزل الله عز وجل في وم حنين : ولقد نصركمالله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ، : . إلى قوله , وذلك جزاء الكافرين ، .

شهدا؛ حنين : قال ابن إسحاق : وهذه تسمية من استشهد يوم حنين من المسلمين :

من قريش ثم بني من هاشم : أيمن بن عبيد .

ومن بني أسد بن عبد العزى : يزيد بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد، جمح به فرس. له يقال له الجناح ، فقتل .

ومن الأنصار: سراقة بن الحارث بن عدى ، من بني العجلان .

ومن الاشعريين : أبو عامر الاشعرى .

سبايا حنين وأمو اليها: ثم جمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا حنين وأموالها، وكان على المغانم مسعودبن عمرو الغفارى ، وأمررسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا والاموال إلى الجعرانة، فحبست بها.

هاقیل من الشعر یوم حنین : وقال بحیر بن زهیر بن أبی سلمی فی یوم حنین :

وسواج يكثبون للاذقان() ومقطر بسنایك ولبان (۱) وأعسزنا بعبادة الرحن وأذلهم بعبادة الشيطان

لولا الإله وعبده وليتم حين استخف الرعب كل جيان بارلجزع يوم حبا لنا أقراننا من بین ساع ثوبه فی کفه والله أكرمنا وأظهر ديننا والله أهاكهم وفرق جمعهم

قال ابن هشام : ويروى فيها بعض الرواة :

يدعون: يا لكتيبة الإمان يوم العريض وبيعة الرضوان

إذ قام عم نبيكم ووليه أين الذين هم أجابوا ربهم

<sup>(</sup>١) الجزع: ما انعطف من الوادى . حبا : اعترض : سوابح : أى خيل سوابح : وهي المسرعة . يكبون : يسقطون .

<sup>(</sup>٢) مقطر : ملتى على قطره ، أى جنبه . ولبان الفرس : صدره .

قال ابن إسحاق : وقال عباس ىن مرداس فى يوم حنين :

وما يتلو الرسول من الكتاب بجنب الشعب أمس من العذاب فقتلهم ألذ من الشراب بأوطاس تعفر بالتراب(٣) لقمام نساؤهم والنقع كابى إلى الأورال تنحط بالنهاب(٣)

إنى والسوابح يوم جمع لقد أحببت مالقيت ثقيف هم رأس العدو من اهل نجد هزمنا الجمع جمع بنی قسی وحکت برکها ببنی رئاب (۱۱ وصرما من هلال غادرتهم ولو لاقين جمع بنى كلاب ركعننا الخيل فيهم بين ُبس ىذى لجب رسول الله فيهم كتيبته تعرض للضَّراب

قال ابن هشام : قوله و تعفر بالتراب ، : عن غير ابن إسحاق .

فأجابه عطية بن عُمُ فَسَيْف النصرى ، فما حدثنا ابن هشام ، فقال :

فإنك والفجار كذات مرط لربتها وترفل في الإهاب

أفاخرة رفاعة في حسين وعباس بن راضعة اللجاب (١)

قال ان إسحاق : قال عطية بن عفيف هذين البيتين لما أكثر عباس على هوازن في يوم حنان . ورفاعة من جهينة .

قال ان إسحاق : وقال عباس بن مرداس أيضا :

بالحق كل هدى السبيل هداكا فى خلقه ومحسداً سماكا جند بعثت عليهم العنحاكا لما تكنفه العدو يراكا (٥) يبغى رضا الرحمن ثم رضاكا تحت العجاجة يدمغ الإشراكا يفرى الجماجم صارماً يتاكا (٦)

يا خاتم النسباء إنك مرسل إن الإله بني عليك مجة ثم الذين وفوا بما عاهدتهم رجُـُلا به ذرب السلاح كأنه يغشى ذوى النسب القريب وإنما أنابيك أنى قد رأيت مكره طورا يعانق باليدين وتارة

<sup>(</sup>١) البرك : الصدر ، ويريد بحكة بركها : شدة وطأة الحرب .

<sup>(</sup>٢) الصرم: الجماعة من الناس أو البيوت المنقطمة عن الحي .

<sup>(</sup>٤) اللجاب: العنز . (٣) بس والإورال : مكانان تنحط . تخرج أنفاسها عالية •

<sup>(</sup>٦) بتاك : قاطع . (٥) الدرب: الحدة .

يغشى به هام السكماة ولو ترى وبنو سليم معنقون أمامه يمشون تحت لوائه وكأنهم أسد العرين أردن ثم عراكا(٢) ماير تبحون من القريب قراية ٰ هذّى مشاهدنا التي كانت لنا

#### وقال عباس ن مرداس أيضا:

إما تَسرَى يا أم فروة خيلنا أوهى مقارعة الأعادى دمها فلرب قائلة كفاحا وقمنا لاوندكالوفد الاولى عقدوا لنا وفد أبو قطءن حزابة منهم والقائد المائة التي وفدي بها جمعت بنو عوف ورهط مخاشن فهناك . إذ نصر النسمي بألفنا فزنا برايته وأورث عقده وغداة نحن مع الني جناحه كانت إجابتنا لداعي رمنا نی کل سابغة تخمیر سردها ولنـا على بثرى حنـين موكب نصر النق بنا وكنا معشرآ

منه الذي عاينت كان شيفاكا ضرباوطعنا في العدو دراكا(١) إلا لطاعة ربهم وهواكا مسروفة وولينا مولاكا

منها معطلة تقاد وظلع (٢) فيها نرافذ من جراح تنبع أزم الحروب فسريها لايفزع(٤) سببأ عبل عمد لايقطع وأبو الغيوث وواسع والمسقنع تسع المئين فيتم ألف أقرع (٥) ستا وأحلب من خفاف أربع عقد النــــ في لنا لواء يلمع بجد الحياة وسودداً لاينزع ببطاح مكة والقنا يتهزع (٦) بالحق منبا حاسر ومقنع داود إذ نسج الحديد و تُديع (٧) دمغ النفاق ومصبة ماقتلع فى كل نائسة نضر وننفع

<sup>(</sup>١) معنقون : مسرعون . دراك : متتابع .

<sup>(</sup>٢) العراك: المدامعة.

<sup>(</sup>٣) الظلع : العرج (٤) الأزم: الشدة.

<sup>(</sup>ه) ألف أقرع : أي ألف بالتمام . (٦) يتهزع : يضطرب .

<sup>(</sup>٧) السابغة : الدروع المكاملة . السرد : النسج . تبع : لقب ملوك البمن القدماء

ذدنا غداتئذ هوازن بالقنا إذ غاف حدهم النبي وأسندوا تدعى بنو جشم وتدعى وسطه حتى إذا قال الرتسول محمد رحنا ولولا نحن أجحف بأسهم

وقال عباس بن مرداس أيضا في يوم حنين :

عفا بجدل من أهله فتالع دیار کنا یا مجمال إذ جل نعیشنا حبيبة ألوت بها غربة النوى فإن تبتغي الكفار غير ملوسة دعانى إليهم خير وفيد علمتهم فجئنا بألف من سليم عليهم نبايعه بالاخشبين ولأنمسا فجسنا مسع المهدى مكة عنوة عدنية والخيل يغشى متونها ويوم حنين حين سارت هوازن صبرنا ممع الضحاك لايستفزنا أمام رسول الله يخفق فوقنا

والحنيـل يغمرها عجاج يسطع جمعا تكاد الشمس منه تخشع أفناء نصر والاسنة شرع (١) أبنى سليم قد وفيتم فارفعوا بالمؤمنين وأحرزوا ماجميعوا(٢)

فطلا أريك قد خلا فالممانع(٢) رخى وصرف الدار للحى جامع لبين فهل ماض من العيَش راجع فإنى وزير للنسبى وتابع خزيمـة والمرار منهم وواسع لبوس لهم من نسج داود رائع يد الله بين الاخشبين نبايع(١) بأسيافنا والنقع كاب وساطع (٩) حيم وآن من دم الجوف ناقع (٦) إلينا وضاقت بالنفوس الاضالع قراع الاعادى منهم والوقائع لواء كخذروف السحابة لامع<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) الابناء: الجماعة ليست من أصل واحد . (٢) أجحف: نقص .

<sup>(</sup>٣) مجدل : مكان : متالع : جبل . المطلاء : الارض السُهلة . أريك : موضع . المصانع :

ما يحتمع فيها ماء المطركالإحواض

<sup>(</sup>٤) الاخشبان : جبلان مكة ٠

<sup>(</sup>٥) جــنا:وطئنا.المهدى: نبي الحدى محمدصليالة عليه وسلم .كاب:مرتفع . ساطع:متفرق .

<sup>(</sup>١) الحم منا : العرق . آن : حار . ناقع : كثير .

<sup>(</sup>٧) خذروف السحابة : طرفها .

عشية ضحاك بن سفيان معتص نذود أخانا عن أخينا ولو نرى ولكن دين الله دين محمد أقام به بعد الضلالة أمرنا وقال عباس ن مرداس أيضا في يوم حنين :

تقطع باقى وصل أم مؤمــل وقد حلفت بالله لاتقطع القوى خفافية بطن العقيق مصيفها فإن تتبع الكفار أم مؤمل وسوف ينبيها الخبــير بأننا وأنيًا مع الهادى النبي محد بفتيان صدق من سليم أعزة خفاف وذكوان وعوف تخالهم كأن النسيج الشهب والبيض ملبس

بسيف رسول الله والموت كانع (۱) مصالا لكنا الاقربين نتابع (۳) رضينا به، فيه الهدى والشرائع وليس لامر حمه الله دافع

بعاقبة واستبدلت نية مخلفا (۱) فيا صدقت فيه ولابرت الحلفا (۱) وتحتل في البادين وجرة فالعرفا (۱) فقد زودت قلمي على نأيها شغفا أبينا ولم نطلب سوى ربنا حلفا وفينا ولم يستوفها معشر ألفا أطاعوا فما يعصون من أمره حرفا مصاعب زافت في طروقتها كألفا (۱) أسوداً تلاقت في مراصدها ختصنفا (۱۷)

(۱) معتص : منارب . كانع : مقترب .

ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرائع

<sup>(</sup>٢) يريد أنه من بنى سليم ، وسليم من قيس ، كما أن هوازن من قيس ، كلاهما ان منصور أبن عكرمة بن خصفة بن قيس ، فمعنى البيت : نقاتل إخوتنا ونذودهم عن إخوتنامن سليم ، ولو نرى فى حكم الدين مصالا مفعلا من الصولة، لكنا مع الاقربين هوازن .

<sup>(</sup>٣) النية : من النوى وهو البعد . وخلفاً يجوز أن يكون مفعولاً من أجله أى : فعلت ذلك من أجل الخلف ، ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً للاستبدال ، لأن استبدالها به خلف منها لما وعدته به ، ويقوى هذا البيت البيت النبي بعده .

<sup>(</sup>٤) القوى : قوى الحبل هنا : وهو العهد ، وهذا هو الخلف المتقدم ذكره .

<sup>(</sup>٥) خفافية : نسبة إلى بني خفاف . العقيق : واد بالحجاز . وجرة والعرف : موضعان .

<sup>(</sup>٦) مصاعب: فحول . زافت : تحركت . الطروق : التي يطرقها الفحول . كلف : سود .

<sup>. (</sup>٧) الشهب التي : يخالط بياضها حمرة . غضف : مسترخية الآذان .

بنا عز دين الله غديد تنحل مكة إذ جثنا كأن لواءنا على شيختص الأبصار تحسب بينها غداة وطئناً المشركين ولم نجد معدرك لايسمع القوم وسطه ببيض نطير الهام عن مستقرها فكائن تركنا من قتيل ملحب رضا الله ننوى لا رضا الناس نبتغى

وقال عباس بن مرداس أيضا:

ما بال عينك فيها عائر سهر عين تأوبها من شجوها أرق كأنه نظم در عنىد ناظمة يا بعد منزل من ترجو مودته دع ماتقدم من عهد الشباب فقد واذكر بلاء سليم فى مواطنها قوم هم نصروا الرحن واتبعوا

وزدنا صلى الحى الذى معه ضعفا عقاب أرادت بعد تحليقها خطفا إذا هى جالت فى مراودها عزفا (١) لأمر رسول الله عدلا ولا تصرفا لنا رجمة إلا التذامر والنقفا (١) ونقطف أعناق السكماة بها قطفا وأرسلة تدعو على بعلها لهفا (٣) وقد ما يبدو جيعا وما يخنى

مثل الحاطة أغضى فوقها الشفقر (1) فالماء يغمرها طوراً وينحدر تقطع السلك منه فهو متتر (٥) ومن أتى دونه الصان فالحفر (١) ولى الشبابوزار الشيبوالزعر (٧) وفي سلم الأهل الفخر مفتخر دين الرسول وأمر الناس مشتجر

<sup>(</sup>١) المراود : جمع مرود وهو الوتد . العزف : الصوت .

<sup>(ُ</sup>yُ) الزجمة : الصوت . التذامر : الحض . والنقف فى الاصل : كسر الحنظلة واستخراج حبوبها ، ويريد به هناكسر رموس الاعداء .

<sup>(</sup>٣) ملحب: مقطع اللحم .

<sup>(</sup>٤) الحاطة : تبن الدرة خاصة . أغضى فوقها : أغمض عليها جفنيه . الشفر : منبت الشعر في جفن العين .

<sup>(</sup>٥) مئتثر : متفرق.

<sup>(</sup>٦) الصمان والحفر: موضعان.

 <sup>(</sup>٧) الزعر : قلة الشعر أو تفرق الشعر فوق الرأس .

لايغرسون فسيل النخل وسطهم الا سوابح كالعقبان مقسربة تُدعى خُدهاف وعوف فى جوانبها الضاربون جنود الشرك صاحية حتى دفعنا وقتلاهم كأنهم ونحن يوم حنين كان مشهدنا أذ نركب الموت مخضراً بطائنه فى مأزق من بحر الحرب كالملها وقد صدرنا بأوطاس أسنتنا وقد مسرنا بأوطاس أسنتنا فا ترى معشراً قلوا ولا كثروا وقال عباس بن مرداس أيضا:

يأيها الرجل الذى تهوى به إما أنيت على النبي فقل له ياخير من ركب المطى ومن مشى

ولا تغاور في مشتاه البقر (1)
في دارة حولها الاخطار والعتكر (1)
وحى ذكوان لاميل ولاضجر (1)
ببطن مكة والارواح تبتدر
نخسل بظاهرة البطحاء منقعر
الدين عزاً وعند الله مدخر
والحيل ينجاب عنها ساطع كدر (1)
كما مثى الليث في غاباته الحدر (1)
تكاد تأمل منه الشمس والقمر (1)
لقد ننصر من شتنا و ننتصر
الولا المليك ولولا نحن ما صدروا
الا قد اصبح منا فيهم أثر

وجناء مجمرة المناسم هرمس (۱۷) حقا عليك إذا اطمأن المجلس فوق التراب إذا متعد الانفس

<sup>(</sup>١) الفيل : صغار النحل . أى هم ليسوا أهل زرع ولا رعاة بقر وإنما جل عملهم الحرب.

<sup>(</sup>٢) السوابح: الحيل السريعة . والعقبان : جمع عقاب . طائر من الجوارح قوى المخالب أعقف المنقار حاد البصر . يطلق على المذكر والمؤنث ، مقربة : قريبة من الدور محافظة عليها لكرمها : الدارة : ما أحاط بالنيء . الاخطار : جماعات الإبل . العكر : الإبل الكثيرة .

<sup>(</sup>٢) آليالي: الذير لاسلاح معهم .

<sup>(</sup>٤) سَأْتُلِطِحْ : أَى عَبَارَ سَاطِعَ وَهُو الْمُتَفَرَقِ .

<sup>(</sup>٥) الخادر: الداخل في خدره وهو أكمة الاسد .

<sup>(</sup>٦) الكلكل: الصدر.

<sup>(</sup>٧) الوجناء:الضخمة . المجمرة : مجتمعة الجسم المناسم : مقادم خف البعير العرمس :الشديدة .

إذا سال مسن أفناء بهثة كلها حتى صبحنا أهــــل مكة فيلقا من كل أغلب من سليم فوقه مروى القناة إذا تجاسر في الوغي يغثى الكتيبة معلما وبكفي وعلى حنسين قد وفى من جمعنا كانوا أمام المؤمنيين دريشة نمضى ويحرسنا الإله بحفظه ولقيد حبسنا بالماقب محبسا وغداة أوطاس شددنا شدة تدعو هـــوارن بالإخاوة بيننا حتى تركنا جمعهم وكأنه

والحيل تقدغ 'بالكماة وتضرس (١) جمع تظل به المخارم ترجس (۲) شهباء يقدمنها الهمام الأشوس(٣) بيضاء محكمة الدخال وقونش(؛) وتخاله أســـداً إذاً ما يعبس عضب يقد به و لدن مدعس (۱۰) ألف أمديه الرسول عرندس (٦٦ والشمس يومئذ عليهم أشمس والله ليس بضائع من يحرس رضى الإله به فنعم المحبس كفت العدو وقيل منها : يااحبسوا ثدی تمد. به موازن أیبس تحسير تعاقبه السباع مفرس

> قال ابن هشام : أنشدني خلف الاحر قوله : , وقيل منها يا احبسوا . . غال ان إسحاق : وقال عباس بن مرداس أيضا :

نصرنا رسول الله من غضب له بألف كمي لاتعبد حواسره (۱۷)

حلنا له في عامل الرمح راية بذود بهـا في حومة الموت ناصره ح

<sup>(</sup>١) تقدع : تىكف . تضرس : تجرح . ٠

<sup>(</sup>٢) بهئة : حي من سلم . المخارم : الطرق الجبلية . ترجس : تتحرك .

<sup>(</sup>٣) الأشوس: الذي ينظر نظر المتكبر .

<sup>(</sup>٤) القونس: أعلى بيضة الحديد.

<sup>(</sup>٥) المضب : السيف القاطع . لدن : لين . مدص : طعان .

<sup>(</sup>٦) عرندس: شديدة .

<sup>(</sup>v) الحواسر : الذين لادروع عليه ·

وثحن خضبناما دما قهو لونها وكنا على الإسلام ميمنة له وكنا له دون الجنبود بطانة دعانا فسهانا الشعار مقدما جزی الله خیرا من نبی محمداً

غداة حنسين يوم صفو أن شأجره (١١ وكان لنا عقد اللواء وشاهره يشاورنا في أمسره ونشاوره وكنا له عونا على من يناكره (٢) وأيده بالنصر والله ناصره

قال ابن هشام: أنشدني من قوله: , وكنا على الإسلام، إلى آخرها ، بعض أهل العلم بالشعر، ولم يعرف البيت الذي أوله: . حملنا له في عامل الزيح راية . . وأنشدني بعد قوله : . وكان لما عقد اللؤاء وشاهره ، ، و نحن خضبناه دما فهو لو نه . ·

قال ابن إسحاق : وقال عباس بن مرداس أيضا :

من مبلغ الاقوام أن محمداً دعا ربه واستنصر الله وحده سرينا وواعدنا قديدأ محمدآ تمــاروا بنا في الفجر حتى تبينوا على الخيل مشدودا علينا دروعنا فإن سراة الحي إن كنت سائلا وجند من الانصار لا يخذلونه فإن تكقد أ"مرت فىالقوم خالداً عند حداه الله أنت أميره تصيب به في الحق من كان أظلما

رسول الإله راشد حيث يمما فأصبح قد وفى إليه وأنعما يؤم بنا أمراً من الله محكا مع الفجر فتيانا وغابا مقوما (٣) ورَ جلا كده" ام الآتي" عرمر ما (١) سليم وفيهم منهم من تسلما (٥) أطاعوا فما يعصونه ما تكلما وقدمته فإنه قد تقدما

<sup>(</sup>١) شاجره: خالطه بالرمح.

<sup>(</sup>٢) أصل الشعار: الثباب التي على الجسد . كناية عن القرب .

<sup>(</sup>٣) تماروا : شكوا . الغاب : الرماح .

<sup>(</sup>٤) الآتى: السيل. العرمزم: الكثير.

<sup>(</sup>٥) يريد بن تسلما: أن في سليم من اعتزى إليهم من حلفاتهم ، فتسلم بذلك، كما تقول تقيس الرجل، إذا اعتزى إلى قيس . أنشد سيبويه:

حلفت مینا برہ لمحمـــد وقال ني المؤمنين تقدموا ومحب إلينا أن نكون المقدما وبتنا بنهى المستدير ولم يكن بنا الحنوف إلا رغبة وتحزما أطعناك حتى أسلم الناس كلهم وحتىصبحنا الجمع أهلّ يلملما 🗥 يضل الحصان الأبلق الورد وسطه ولايطمئن الشيخ حتى يسوما (٢) سمونا لهم ورد القطا زفته ضحى وكلتراهعناخيه قداحجما (٣) لدن غدوة حتى تركنا عشية حنينا وقد سالت دوانعه دما (١٤) إذا شئت من كل رأيت طمرة وفارسها يهوىورمحا محطما (٥٠)

فأذلتها ألفا من الخيل ملجما وقد أحرزت مناهوازن سربها وحبإليهاأن نخيب ونحرما (٦)

قال ابن إسحاق : وقال ضمضم بن الحارث بن جشم بن عبد بن حبيب بن مالك بن هوف ابن يقظة بن عصية السلمى في يوم حُنين: وكانت ثقيف أصَّابت كنانة بن الحكم بنخالد بنالشريد، فقتل به محجنا وابن عم له ، وهما من تقيف :

نقتل أشبال الاسود ونبتغى فإن تفخروا باين الشريد فإنني أبأتهما بابن الشريد وغـــره جواركم وكان غـــير مذمم تصيب رجالا من ثقيف رماحنا وقال ضمضم بن الحارث أيضاً :

> أبلغ لديك ذوى الحلائل آية بعد التي قالت لجارة بيتما

نحن جابنا الخيل من غير مجلب إلى جرش من أهل زيان والفم طواغی کانت قبلنا لم تهدم تركت بوج مأتما بعد مأتم وأسيافنا يكلمنهم كل مكلم

لاتأمــن الدهر ذات خار قد كنت لو لبث الغزى بدار

<sup>(</sup>١) يللم : ميقات حجاج البمين ومن أتوا عن طريقها .

<sup>(</sup>٢) الأبلق: الذي يختلط لونه بالسواد والبياض ، الورد: المشرب بالحرة . يسوم: يعلم .

<sup>(~)</sup> القطا: طائر . زفه : أسرع به . (٤) دوافع . مجارى السيل

<sup>(</sup>٦) السرب ، المال الراعي . (٥) العلمرة ، الفرس السريعة،

وغير المصيفة والعظام حواري(١)
متسربلا في درعب لغوار(١)
جرداء تلحق بالنجاد إزاري(١)
كمتبت بجاهدة مع الانصار
مهلا تميله وكل خبار(١)
وتود أبى لا أؤوب لجار(١)

لما رأت رجلا تسفع لونه مسط العظام تراه آخر ليله إذ لا أزال على رحالة نهدة يوما على أثر الهاب وتارة وزهاء كل خيلة أزهقتها كما أغير مامها من حاجة

قال ابن هشام: حدثنى أبو عبيدة ، قال: أسرزهير بن العجوة الهذلى يوم حنين ، فكنف فرآه جبل بن معمرا لجمعى ، فقال أنت الماشى لنا بالمغايظ؟ فصرب عنقه ؛ فقال أبوخراش (٦) الهذلى يرثيه ، وكان ابن عهد:

بذى فجر تأوى إليه الارامل إذا الهتز واسترخت عليه الحائل(٧) من الجود لما أذلقته الشمائل(٨) الدريسين عائل(١)

عجّف أضيافى جميل بن معمر طويل نجيا السيف ليس بجيدر تسكاد يداه تسلمان إزاره إلى بيته يأوى الضريك إذا شتا

<sup>(</sup>١) تسفع : تغير إلى السفعة . وهي سواد مشبع بحمرة . الوغر : شدة الحر . المصيفة : الأرض شديدة الحرارة .

<sup>(</sup>٢) مشط العظام : قليل اللحم الذي على عظمه. لغوار : للإغارة .

<sup>(</sup>٢) الرحالة : السرج . تهدة : غليظة . النجاد : حمائل السيف .

<sup>(</sup>٤) الحميلة :الموضع الكثير الشجر .الحبار : مالان واسترخى من الارض.

<sup>(</sup>٥) فجار : تستعمل في النداء عادة فيقال يا فجار البرأة الفاجرة .

<sup>(</sup>٦) واسمه خویلد بن مرة . شاعر إسلامی مات فیخلافة عمر .

<sup>·</sup> الجيدر: القصير.

<sup>(</sup>٨) يريد أنه من كثرة سخائه يوشك أن يتجرد من إزاره يعطيه ساءله والشائل : الرياح الباردة التي تأتى من ناحية الشمال . أذلقته : أجهدته .

<sup>(</sup>٩) الضريك: الفقير ، المستنبح: من يطرق ديار القوم ليلا فينبح ، فتجاوبه كلاب الحي لبعرف مكان العمران ، الدريسان : الثوريان الخلقان عائل: فقير :

رو"ح مقرورا وهبت عشية فل بال أهل الدار لم يتصدعوا فأقسم لو لاقيته غير موثق وإنك لو واجهته إذ لقيته فليس كمهد الدار ياأم ثابت وعاد الفتى كالشيخ ليس بفاعل وأصبح إخوان الصفاء كأنما فلا تحسى أتى نسيت لياليا إذ الناس فاس والبلاد بغرة

لها حدب تحتشه فيواتل(١) وقد بان منها اللوذعى الحلاحل(٢) لآبك بالنعف الضباع الجيائل(٣) فنازلته أو كنت بمن ينازل ولكن قرن الظهر للرء شاخل ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل سوى الحق شيئا واستراح العواذل أهال عليم جانب النراب هائل بمكة إذ لم نعسد عما نحاول وإذ نحن لاتنى علينا المداخل(١)

قال ابن إسحاق : وقال مالك بن عوف وهو يعتذر يومثذ من فراره :

نعسم بأجزاع الطريق مخضرم(ه) وأعين غارمها إذا مايغرم فتثين منها حاسر وملائم قدمته وشهود قوى أعلم(١) يردون غمرته وغمرته الدم بحد الحياة وبحد غنم يقسم والله أظلم هن أعق وأعلم وخذاتموني إذ تقاتل خنعم

منع الرقاد فيا أغمض ساعة سائل هوزان هل أضر عدوها وكتيبة لبستها بكتيبة ومُتقدم تعيا النفوس لضيقه فوردته وتركت إخوانا له غاذا انجلت غراته أورثتني كلفتموني ذنب آل محمد وخذلتموني إذ أقاتل واحسدا

<sup>(</sup>۱) المقرور : الذي أصابه القروهو البرد . والحدب في الأصل : انحدار الماء بشدة شبه الربح المضطربة . تحتثه : تسوقه سوقا سريعا . يوانل : يعلمب موئلا ، أي يطاب ملجئاً .

<sup>(</sup>٢) لم يتصدعوا : لم يتفرقوا . اللوذعي . الفصيح . الحلاحل : السيد

<sup>(</sup>٣) آبك : رجع إليك . النعف : أسفل ألجبل الجيال : جمع جيئل : الصبع أيضاً .

<sup>(</sup>٤) بغرة : بغفلة .

<sup>(</sup>٥) النعم: الإبل: المخضرمة: مقطوعة أطراف الآذان.

<sup>(</sup>٦) المقدم: الموضع النك لا يتقدم فيه إلا الأبطال.

لايستوى بان وآخر يهدم في المجد ينمى العلى متكرم(١) سحماء يقدمها سنان سلجم(٣) وتقول ليس على فلانة مقدم(٣) مثل الدرية تستحل وتشرم(٤)

وإذا بنيت المجديهدم بعضكم وأقب مخاص الشتاء مسارع أكرهت فيه ألة يزنية وتركت محنته ترد وليه ونصبت نفسى المرماح مدججا

قال ان إسحاق : وقال قائل في هوزان أيضا ، يذكر مسيرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مالك بن عوف بعد إسلامه :

ومالك فوقه الرايات تختفق
يوم حنين عليه الناج يأتلق
عليهم البيض والأبدان والدرق
حول النبي وحتى جنه الغسق
من الساء فهزوم ومعتنق(٥)
لنعتنا إذن أسيافنا العلق
بطعنة بل منها سرجه العاق(٢)

أذكر مسيرهم للناس إذ جمعوا ومالك فوقه ومالك مالك مافوقه أحد يوم حنين عليهم البيض حتى لقوا الناس حتى لم يوا أحدا حول النبي و من الساء في من السياء في منا ولوغير جيريل يقاتلنا لمنعتنا إذن وفاتنا عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة بل منه وقالت امرأة من بني جشم ترثى أحوين لها أصيبا يوم حنين :

مما والملاء ولا تجميدا وقد كان ذا هبة أربدا ينوء نزيفا وما وسيدا(٧)

<sup>(</sup>١) الاقب : ضامر الحضر . والمخماص : كذلك .

<sup>(</sup>٤) الدرية : هي الدريئة : حلقة تنصب فيتعلم عليها العامن .

<sup>(</sup>٥) المعتنق: الآخير . (٦) العلق: الدم .

<sup>(</sup>٧) الجسد : المصبوغ بالجساد وهو الزعفران . والمراد أن ثويه قد صبغ بإلدم .

وقال أبو أواب زيد بن صحار ، أحد بني سعد بن بكر :

هوازن والخطوب لها شروط بجيء من الغضاب دم عبيط(١) كأن أنوفنا فيها سعوط سياق العير يحدوها النبيط(٢) وتكتب في مسامعها القطوط (٣)

ألا مل أتاك أن غلبت قريش وكنا ياقريش إذا غضبنا وكنا ياقريش إذا غضبنا فأصبحنا تســـوقنا قريش فلا أنا إن سئلت الحسف آب ولا أنا أن ألين لهم نشيط سينقل لحها فى كل فع

ويروى والخطوط ، ، وهذا البيت في رواية أبي سعد .

قال ابن هشام : ويقسال : أبو ثواب زياد بن ثواب . وأنشدنى خلف الاحمر قوله : و يجيء من الغضاب دم هبيط ۽ ، وآخرها بيتا عن غير ان إسحاق .

قال ابن إسحاق : فأجابه عبد الله بن وهب رجل من بني تميم ، ثم من بني أسيد ، فقال :

نحك العرك كالورق الخبيط(١) بقتل في المباين والخليط يمج الموت كالبكر النحيط<sup>(°)</sup> فملا ينفك يُوغهم سعوطي

بشرط الله نضرب من لقينا كأفضل ما رأيت من الشروط وكنا ياهوازن حدين نلقى أنبل الهام من علق عبيط پچمعکم وجمع بنی قسی أصبنا من سراتــكم وملنا به الملتاث مفــــترش يديه 

<sup>(</sup>١) العبيط: الطرى.

<sup>(</sup>٢) النبيط : في الأصل قوم كانوا يكنون بين العراق والأردن أقاموا دولة عاصمتها البتراء ثم أطلقت هذه الكلمة على أخلاط الناس وعوامهم .

<sup>(</sup>٣) القطوط: الكتب التي تجمع فيها الاعمال.

<sup>(</sup>٤) الكلكل: صدر البعير. الورق الحبيط: الذى ضرب المصاليسقط. شبه شدة الحرب عاسبق

<sup>(</sup>٥) الملتاث : اسم رجل . البكر : الفتى من الإبل . والنحيط : من يردد النفس في صدره

فتسم له صوتا ٠

وقال خديج بن العوجاء النصرى :

رأيناسواداً منكر اللون أخصفا (1) شماريخ من عزوى إذن عادصفصفا (1) إذن ما لقينا العارض المتكشفا (٣) ثمانين ألفا واستمدوا مخندفا (٤) لما دنونا من حنسين ومائه علومة شهباء لوقذفوا بها ولو أن قوى طاوعتني سراتهم إذن ما لقينا جند آل محمد

## ذكر غزوة الطائف" بعد حنين في سنة ثمان

ولما قدم فكل(٦) ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها ، وصنعوا الصنائع للقتال : ولم يشهد حنينا ولاحصار الطائف عروة بن مسعود ، ولا غيدن بن سلمة ، كانا 'بحرش ، يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبور .(٧)

<sup>(</sup>١) سواداً : أشخاصاً . الاخصف : الملون .

 <sup>(</sup>٢) الملومة: السكتيبة المجتمعة . شهباء : كثيرة السلاح . الشماريخ : أعالى الجبال . صفصفا :
 مستويا بالارض .

<sup>(</sup>٣) العارض: السحاب. المتكشف: الواضح . يشبه به جنود المسلمين.

<sup>(</sup>٤) خندف: اسم قبيلة.

<sup>(</sup>٥) وأصل تسميتها كا ذكر بعض أهل النسب أن الدمون بن الصدف ، واسم الصدف . ملك بن مالك بن مرتع بن كندة من حضر موت أصاب دما من قومه ، فلحق بنتيف ، مأ فام فيهم ، وقال لهم : ألا أبني لسكم حائطاً يطيف ببلدكم ، فبناه . فسمى به الطائف ، وذكره البكرى بحكذا قال : وإنما هو الدمون بن عبد بن مالك بن دهة ل ، وهو من الصدف ، وله ابنان أدركا النبي - صلى الله عليه وسلم - وبايعاه ، اسم أحدهما : الهميل ، والآخر ، قبيصة ، ولم يذكرهما أبو عمر في الصحابة ، وذكر هما غيره .

<sup>(</sup>٦) الفل: بقية الجيش المنهزم .

<sup>(</sup>٧) الدبابة : آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبون بها إلى الاسوار لينقبوها، والمنجنيق : آلة حربية من آلات الحصار ترمى الحجارة وغيرها من القذائف وجمها مجانق وبجانيق ومنجنيقات وبوالصنور؛ مثل رووس الاسفاط يتق بها في الحرب عند الانصر اف ، وفي العين : العنبر حلود يخصى بها خشب يتق بها في الحرب .

ما قيل من الشعر في غووة الطائف : ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين ؛ فقال كعب بن مالك ، حين أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى الطانف:

وخيب بم أجمنا السيوفا(١) بساحة داركم منا ألوفا وتصبح دوركم منسكم خلوفا بغادر خلق جمعا كثيفا لها بما أناخ بها رجيفا يزرن المصطلين بها الحتوفا قيون الهند لم تضرب كتيفا (٢) غداة الزخف جاديا مدوفا(٢) من الاقوام كان بنــــا عريفاك عتاق الخيل والنجب الطروفا<sup>(٠)</sup> أيحيط بسور حسنهم صفونا وحـــلم لم يكن نزقا خفيفاً هو الرحمن كان بنــــا رءوفا وتجملكم لنا عضداً وريفاله

قضينا من تهامـــة كل ريب نخيرهـا ولو نطقت لقـالت - قراطعهن : دوسا أو ثقيفـا فلست لحاضن إن لم ترومــــا ويأتيكم لنسا سرءان خيســل إذا نزلوا, بساحتكم سمعـــتم بأيديهم قراضب مرهفات كأمثال العقــــاءق أخلصتها تخال جدية الابطال فيهم أجداهم أليس لهم نصيح يخبرهم بأنا قد جمنا وأنا قــــد أتيناهم برحف رئيسهم النى وكان صلبا نتى الفلب مصطـــبراً عزوفا رشيد ألامر ذو حــكم وعلم نطيع نبيتا وتطيع ربا فإن تلقوا إلينا السلم فقبــــل

<sup>(</sup>١) أجمنا: أرحنا. (٢) الكنيف: الصفائح الحديد.

<sup>·</sup> الجدية : الدماء السائلة . الجادى : الوعفران . مدوف : مخلوط .

 <sup>(</sup>٤) أجده : أجد منهم : عريفا : عارفا .

<sup>(</sup>ه) الطروف: نجية الاصل

<sup>(</sup>٦) الريف في الاصل: الارض المخصبة للزرعة عارج المدن ، والمراء أن يجعلهم مساعدين

لمم مستمدين عيشهم من ريفهم .

وإن تأبوا نجامدكم ونصب نجالد ما بقينا أو تنيبوا بجاهد لا نبالي من لقينا وكم من معشر ألبوا علينا أتونا لا يرون لهم كفاء بكل مهند لين صقيل لامر الله والإسلام حق وتنسى اللات والعزى وود فأمسوا قسد أقروا واطمأنوا

ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا(ا) إلى الإسلام إذعانا مضيفا(٢) أأملكنا ألتلاد أم الطريفا(٣) صميم الجسندم منهم والحليفسا فجدعنا المسامع والانوفا يسوقهم بها سوقا عنيفا يقوم الدين معتدلا حنيفا ونسلُّها القبلائد والشنوطاء) رمن لا يمتنع يقبل خسوفا

فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير ، فقال :

من کان یبغینا یرید قتالنا

فإنا بدار معلم لانريمها وجدنا بها الآباء من قبل ماترى وكانت لنا أطواؤها وكرومها(٥٠ وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر فأخبرها ذو رأبها وحليمهالاتا

<sup>(</sup>١) الرعش: المتقلب. (۲) مضيف : ملجيء .

<sup>(</sup>٣) التلاد : المال الموروث . الطريف : المال المستحاث .

<sup>(</sup>٤) الشنوف والإشناف جمع شنف : حلية تملق في أعلى الاذن .

<sup>(</sup>٥) الأطواء: جمع طوى وهى البتر ، جمعت على غير قياس توهموا سقوط ياء فعيل منها إذكانت زائدة.

<sup>(</sup>٦) إنما قال هذا جوابا للا نصار ، لانهم بنوحارثة بن ثملبة بن عمر بن عامر ، وعمرو هو من يقياء، وعامر هو ماء السهاء، ولم يرد أن الأنصار جربتهم قبل ذلك، وإنما أراد إخوتهم، وهم خزاعة لأنهم بنو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر في أحد القولين ، وقد كانوا حاربوهم عند نزولهم مكة ، وقالالبكرى في معنى هذا البيت: إنما أرادبني عمرو بن عامر بن صعصعة ، وكانوا بحاورين لتُقيف وأمهم عمرة بنت عامر بن الظرب المدواني ، وأختها زينبكانت تحت ثقيف ، وأكثر قبائل ثقيف منها ، وكانت ثقيف قد أبزلت بني عمرو بن عامر في أرضهم ليعملوا فيها ، ويكون لهم النصف في الزرع والنمر، ثم إن تقيفًا منعتهم ذلك، وتحصنوا منهم بالحاتط الذي بنوه حـــول حاضرهم ، فحاربتهم بنو عمرو بن عامر ، فلم يظفروا منهم بشيء ، وجلوا عن تلك البلاد .

وقد علمت إن قالت الحق أتنا نقومها حتى يلين شريسها علينا دلاص من تراث محرق نرفهها عنا ببيض صوارم

إذا ما أبت مسمر الحدود نقيمها (الله ويعرف المحق المبين ظلومها كاون الساء زينتها نهومها (۱) إذا جرت في غرة الانشميها ۴)

قال ابن إسحاق : وقال شداد بن عارض الجشمى فى مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف :

> لاتنصروا اللات إن الله مهلكها إن الني <sup>ر</sup>حر"ةت بالس<sup>ف</sup>ـد فاشتعلت إن الرسول متى ينزل بلادكم

وكيف ينصر من هو ليس ينتصر وكيف يقاتل لدى أحجارها هدر يظمن وليس بها من أهلها بشر

الطريق إلى الطائف: قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على نخلة السمانية، ثم على قرن، ثم على المليح، ثم على المل

قال ابن إسحاق: فحدثى عمرو بن شعيب: أنه أقاد بومئذ ببحرة الرغاء، حين بزلها ، بدم وهو أول دم دم أقيد به فى الإسلام ، رجل ، من بنى ليث قتل رجلا من هذيل ، فقتله به ؛ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو بلية ، محصن مالك بن عوف فهدم ، ثم سلك فى طريق يقال لحا الصبيقة ، فلما توجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن اسمها ، فقال : مااسم هذه الطريق ؟ فقيل له العنبيقة ، فقال : بل هى اليسرى ، ثم خرج منها على نخب ، حتى بزل تحت سدرة يقال لحا الصادرة ، قريبا من مال رجل من ثقيف ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما أن تخرج ، وإما أن نخرب عليك حائطك ؛ فأبى أن يخرج ، فأمر رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بإخرابه .

القتال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من الطائف، فضرب به عسكره، فقتل به ناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن العسكر اقترب من حافظ الطائف،

<sup>(</sup>١) صعر خده: أماله إلىجهة تكبرا.

<sup>(</sup>٢) دلاص : الدروع اللينة . محرق : عمرو بن عامر ، لأنه أول مزحرق العرب بالنار .

<sup>(</sup>٢) لانشيمها: لانغمدها.

<sup>(</sup>ع) أسماء أماكن بالطائف.

فكانت النبل تنالهم ، ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم ، أغلقوه دونهم ؛ فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل وضع عسكره عند مسجده الذى بالطائف اليوم ، فحاصرهم بضما وعشرين ليلة .

قال ابن هشام : ويقال سبع عشرة ليلة .

قال ابن إسحاق: ومعه امرأ نان من نسائه، إحداهما أم سلبة بنت أبي أمية، فضرب لها قبتين، ثم صلى بين القبتين. ثم أقام، فلما أسلب ثقيف بنى على مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرو بن أمية بن وهب بن معتب بن مالك مسجدا، وكانت فى ذلك المسجد سارية، فيما يزعمون، لا تطلع الشمس عليها يوما من الدهر إلا سمع لها نقيض (١)، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم قتالا شديداً، وتراموا بالنبل.

قال ابن هشام: ورماهم رسول الله صلى الله عليه برسلم بالمنجنيق. حدثنى من أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من رمى فى الإسلام بالمنجنيق، رمى أهل الطائف.

قال ان إسحاق: حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف ، دخل نفر من أصحاب رسول انه صلى الله عليه وسلم تحت دبابة ، ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه ، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار ، فحرجوا من تحتها ، فرمتهم ثقيف بالنبل ، فقتلوا منهم رجالا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف ، فوقع الباس فيها يقطعون .

أبو سفان بن حرب والغيرة يتفاوضان مع القيف: وتقدم أبوسفيان بن حرب والمغيرة أبن شعبة إلى الطائف، فناديا تقيفا: أن أمنونا حتى نكلمكم فأمنوهما، فدعوا نساء من نساء من قريش وبنى كنانة ليخرجن إليهما، وهما يحامان عليهن السباء، فأبين، منهن آمنة بنت أبى سفيان، كانت عند عروة بن مسعود، له منها داود بن عروة.

قال ابن هشام : ويقال إن أم داود ميمونة بنت أبى سفيان ، وكانت عند أبى مرة بن عروة ابن مسعود ، فولدت له داود بن مرة .

قال أبن إسحاق، والفرّ اسية بنت سويد بن عمرو بن ثعابة، لها عبد الرحمن بن قارب، والفقيمية أميمة بنت الناسى أمية بن قلع ؛ فلما أبين عليهما، قال لهما ابن الاسود بن مسعود: يأ باسفيان ويامغيرة: ألاأدلكما على خير بما جثتما له، إن مال بنى الاسود بن مسعود حيث قد علمتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وبين الطائف، نازلا بواد يقال له العقيق، ليس علمتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وبين الطائف مال أبعد رشاء، ولا أشد مؤنة، ولا أبعد عمارة من مال بنى الاسود، وإن محمدا إن

<sup>(</sup>١) نقيض : صوت ,

تطعه لم يعمر أبدا ، فسكلماه فليأخذ لنفسه ، أوليدعه فله والرحم ، فإن بينتا وبينه من القرآبة مالايجهل ؛ فزعوا أن وسول الله صلى الله عليه وسلم تركه لهم .

أبو بكر ينسر رؤيا للرصول (ص): وقد بلغى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي كر الصديق وهو محاصر ثقيفا: ياأ بابكر، إنى رأيت أنى أهديت لى قعبة مملوءة زبداً، فنقرها ديك، فهراق مافيها. فقال أبو بكر: ماأظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لاأرى ذلك.

ار لحال السلمين عن الطالف: ثم إن خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية ، وهي امرأة عثمان ، قالت : بارسول الله ، أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلى بادية بنت غيلان بن مظعون بن سلمة ، أوحلي الفارعة بنت عقيل ، وكاننا من أحلي نساء ثقيف .

فذكر لى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: وإنكان لم يؤذن لى ف ثقيف ياخويلة؟ فرجت خويلة، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال يارسول الله: ماحديث حدثتنيه خويلة، زعمت أنك قلته؟ قال: قد قله؛ قال أوما أذن لك ميهم يارسول الله؟ قال: لا، قال: أعلا أؤذن بالرحيل؟ قال: بلى. قال فأذن عمر بالرحيل.

فلما استقل الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسبد بن أبي عمرو بن علاج: ألا إن الحى مقيم . قال : يقول عيينة بن حصن : أجل ، والله بجدة كراما ؛ فقال له رجل من المالمين : قائلك الله ياعيينة ، أتمد للشركين بالامنتاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جثت تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : إنى والله ما جثت لاقاتل ثقيفا معكم ، ولكنى أردت أن يفتح محمد النائف ، فأصيب من ثقيف جارية أتطتها ، لعلها تلد لى رجلا ، فإن ثقيفا قوم مناكير (١) .

عبيد الطانف ينزلون إلى المسلمين: قال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أتهم ، عن عدالله ابن مكدم ، عن رجال من ثقيف: قالوا: لما أسلم أهل الطاف تسكلم نفر منهم فى أولئك العبيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ، أولئك عتقاء الله ؛ وكان بمن تسكلم فيهم الحارث بن كلدة .

قال ابن هشام : وقد سمى ابن إسحاق من نزل من أولنك العبيد .

شعر المضحاك بن سفيان وسامه : قال ابن إسحاق : وقد كانت ثقيف أصابت أملا

<sup>(</sup>١) المناكير: جمع منكر: داه فطن ذكى .

لمروان بن قيس الدوسى ، وكان قد أسلم ، وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثقيف ، فزعمت ثقيف ، وهو الذى تزعم به ثقيف أنها من قيس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمروان بن قيس : خذ يامروان بأهلك أول رجل من قيس تلقاه ، فلق أبين مالك القشيرى فأخذه حتى يؤد وا إليه أهله ، فقام فى ذلك الضحاك بن سفيان المكلابى ، فكلم ثقيفا حتى أرسلوا أهل مروان ، وأطلق لهم أبى بن مالك ، فقال الضحاك بن سفيان فى شى مكان بينه وبين أبى بن مالك :

أتنسى بلاكى يا أمنى بن مالك غداة الرسول معرض عنك أشوس (١) يقودك مروان بن قيس بحبله ذليلا كا قيد الذلول المخيس (٢) فعادت عليك من ثقيف عصابة متى يأتهم مستقبس الشر يقبسوا فكانوا هم المولى فعادت حلومهم عليك وقد كادت بك النفس تبأس

قال ابن هشام : د يقبسوا . عن غير ابن إسحاق .

الشهداء يوم الطائف: قال ابن إسحاق: وهذه تسمية من استشهد من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف.

من قريش ، ثم من بنى أمية بن عبد شمس : سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية . وعرفطة ابن جناب ، حليف لهم ، من الاسد بن الغوث .

قال ابن هِشام : ويقال : ابن ُحباب .

قال ابن إسحاق : ومن بنى تيم بن مرة : عبد الله بن أبى بكر الصديق ، رمى بسهم ، فات منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن بني مخزوم : عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة ، من رمية ورمها يومئذ .

ومن بني عدى بن كعب : عبد الله بن عامر بن ربيعة ، حليف لهم .

ومن بنى سهم بن عمرو : السائب بن الحارث بن قيس بن عدى ، وأخوه عبد الله ابن الحارث .

ومن بني سعد بن ليث : جليحة بن عبد الله .

واستشهد من الانصار: من بني سلة: ثابت بن الجذع.

<sup>(1)</sup> الأشوس: من يعرض نظره إلى جهة أخرى . (٢) المخيس: المذلل .

ومن بني مازن بن النجار : الخارث بن سهل بن أبي صححة .

ومن بني ساعدة : المنذر بن عبد الله .

ومن الاوس : 'رقيم بن ثابت بن تعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية .

فجميع من استشهد بالطائف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا، سبعة من قريش ، وأربعة من الانصار ، ورجل من بني ليث .

قصيدة بجير بن زهير في حنين والطائف: فلما أنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف بعد القنال والحصار ، قال بجير بن زهير بن أبي سلى يذكر حنينا والظائف :

وغداة أوطاس ويوم الأبرق(١) فتبددوا كالطائر المتمزق إلا جدارهم وبطن الجندق فتحصنوا منا بباب مغلق شهباء تلمع بالمنايا فياق١٦١ قُدر تُـغرق في النياد وتلتق(١٤)

كانت علالة يوم بطن حنين جمعت بإغواء هوازن جمعها لم يمنعوا منا مقاما وأحداً ولقد تعرضنا الكيها يخرجوا ترتد كحسرانا إلى توجراجة ملمومة خضراء لو قذفوا بها حضنا لظل كأنه لم يخلق(١٢) مشى الضراء على الهراس كأننا

<sup>(</sup>١) العلالة : جرى بعد جرى، أو قنال بعد قتال ، يريد : أن هوازن جمعت جمعها علالة في ذلك اليوم، وحذف التنوين من علالة ضرورة، وأضر في كانت اسمها، وهو القصة وإنكانت الرواية بخفض يوم، فهو أولى من التزام الضرورة القبيحة بالنصب، ولكن الفيته ف النسخة المقيدة ، وإذا كان اليوم مخفوضاً بالإضافة جاز في علالة أن يكون منصوباً على خبركان، فيكون اسمها عُأَنْداً على شيء تقدم ذكره، ويجوز الرفع في علالة مع إضافتها إلى يوم ، على أن تكون كان تامة مكتفية باسم واحد ، ويجوز أن تجعلها اسماً علماً للمصدر مثل برة ولجار ، وينصب يوم على الظرف كما تقيد في النسخة . انظر الروض الانف ج ٤ص ١٦٥ . (٢) حسراناً ، جمع : حسير وهو الكليل - والرجراجة : الكتيبة الضخمة من الرجرجة ،

وهي شدة الحركة والاضطراب. وفياق : من الفلق، وهي الداهية .

<sup>(</sup>٣) ملمومة : مجتمعة ، خضراء : تظهر كذلك لكثرة ماعلها من الحديد. حضن : اسم جيل .

<sup>(</sup>٤) الضراء: المكلاب . والهراس: توع من الشوك، والمكلاب إذا مشت في الهراس ابتغت لايديها موضعا ثم تضع أرجلها موضع أيديها ـ شبه الخيل يها ـ والقدر : الوعول المسنة . ( \* -- السيرة النبوية ، ج ٤ )

فی کل سابقة إذا ما استحصنت کالنهی هبت ربحه المترقرق(۱) مجدل تمس فضولهن نعالنا من نسج داود وآل محرق(۲)

# أمر أموال هوازن وسباياها ، وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الطائف على دحنا حتى نول الجنشرانة فيمن معه من الباس، ومعه من هوازن سي كثير وقد قال له رجلمن أصحابه يوم ظمن عن ثقيف : يارسول الله ، ادع عليهم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم المد ثقيفا وأت بهم .

ثم أناه وقد هوازن بالجعرانة ، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبى هوازن سبخ T لاف من الدرارى والنساء ، ومن الإبل والشاء ما لا يدرى ماعدته .

قال ابن إسحاق : فحد في عرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عرو : أنه وفد بعوازن أتو الرسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أسلموا ، فقالوا : يارسول الله ، إنا أصل وعشيرة ، وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك ، فامنن علينا ، من الله عليك . قال : وقام رجول من هوازن ، ثم أحد بني سعد بن بكر ، يقال له زهير ، يكني أبا صرد ، فقال : يارسول الله ، إنما في الحظائر عماتك و عالا بك وحواصنك (٣) اللاتي كن يسكفلنك ، ولو أنا ملحنا (١) للحارث بن أبي شر ، أو للنعان بن المنذر ، ثم نزل منا بمل الذي نزلت به ، وجونا عطفه وعائدته علينا ، وأنت خير المكفولين .

قال ابن هشام: ويروى ولو أنا مالحنا الحارث بن أبي شمر، أو النعان بن المنذر -

قال ابن إسماق : فحد تنى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ ناؤكم و تساؤكم أحب إليه أم أمواله ؟ فقالوا : يارسول الله ، خيرتنا بين أمواله وأحسابنا ، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا ، فهو أحب إلينا ؛ فقال لهم : أما ماكا ل وابنى عبد المعلب فهو لكم ، وإدا ما أنا صليت الظهر بالناس ، فقو مرا

<sup>(</sup>١) الهيي: الغدير سمى بذلك لانه ماء نهاه ما ارتفع من الارض من السيلان فوقف -

<sup>(؛)</sup> الجدل: المنسوجة تسجا محكمًا . آل محرق: آل عمر بن هند ملك الحيرة .

<sup>(</sup>٣) يقصد : حليمة السمدية فهي من بني سعد بن بكر . (٤) ملحنا : أرضمنا .

فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين ، وبالمسلمين إلى رسول الله في أبناتنا ونسائتاً فسأعطيه عند ذلك ، وأسأل له بم ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر ، قاموا فته كلموا بالذى أمرهم به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو له كم . فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالت الانصار : وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الاقرع بن حابس : أما أنا وبنو فزارة فلا ، وقال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا ، وقال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا ، فقالت بنو سليم : بلى ، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: يقول عباس بن مرداس لبني سليم: وهُـنتموني .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما من تمسك منسكم بحقه من هذا السي فله لسكل إنسان ست فرائض ، من أول سي أصيبه . فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم .

قال ابن إسحاق: وحدثنى أبو وجزة يزيد بن عبيد السعدى: أن رسول القصلى الله عليه وسلم أعطى على بن أبى طالب رضى الله عنه جارية ، يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة ابن هلال بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر ، وأعطى عثمان بن عفان جارية ، يقال لها زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان ، وأعطى عمر بن الخطاب جارية ، فوهبا لعبد الله ابن عمر ابنه .

قال ابن إسحاق: فحدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، قال : بعثت بها إلى أخوالى من بنى جمح ، ليصلحوا لى منها ، ويهيئوها ، حتى أطوف بالبيت ، ثم آنيهم ، وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها . قال : فخرجت من المسجد حين فرغت ، فإذا الناس يشتدون ؛ فقلت : ما شأنكم ؟ قالوا : رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسامنا وأبنامنا ؛ فقلت : تلكم صاحبتكم فى بنى جمح ، فاذهبوا فخذوها ، فذهبوا إليها ، فأخذوها .

قال ابن إسحاق: وأما عيينة بن حصن، فأخذ عجوزا من عجائز هوازن، وقال حين أخذها: أرى عجوزا إلى لاحسب لها فى الحى نسبا، وعسى أن يعظم فداؤها فلما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا بست فرائض، أبى أن يردها، فقال له زهير أبو صرد: خذها عنك، فوالله ما فوها ببارد، ولا ثديها بناهد، ولا بطنها بوالد، ولا زوجها بواجد ١٠)، ولا درها بما كد (٢). فردها بست فرائض حين قال له زهير ما قال؛ فزعموا أن عينة لتى

 <sup>(</sup>۱) الواجد : الحزين .
 (۲) الماكد : الغوير .

الأقرع بن حابس، فشكا إليه ذلك، فقال: إنك والله ما أخذتها بيضاء غريرة ، ولا نصفا والسيرة(١) . . .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن ، وسألهم عن مالك بن عوف ما فهل؟ فقالوا: هو بالعائف مع تقيف ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبروا مالكا أنه إن أنانى مسلما رددت عليه اهله وماله ، وأعطيته ما تة من الإبل ؛ فأتى مالك بذلك ، فخرج إليه من الطا ف ، وقد كان مالك خاف تقيفا على نفسه أن يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما قال ، فيحبسوه ، فأمر براحلته فييئت له ، وأبر بفرس له ، فأتى به إلى الطائف ، فخرج ليلا ، فلمن على فرسه ، فركبها ، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأدركه بالجعرانة أو بمكة ، فرد عليه أهله وماله ، وأعطاه ما تة من الإلى ، وأسلم فحسن إسلامه ؛ فقل مالك بن عرف حين أسلم :

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلمم بمثل محمد أوفى وأعطى المجريل إذا اجتدى ومتى تشأ يخبرك عما في غد وإذا الكنيبة عردت أنيابها بالسمهرى وضرب كل مهند فكأنه ليث على أشباله وسط الحباءة عادر في مرصد

فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه ؛ وتلك القبائل : أنمالة ، وسلم من قومه ؛ وتلك القبائل : أنمالة ، وسلمة (٣) ، وفُسهم فمكن يقاتل بهم ثقيفًا ، لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه ، حتى ضيق عليهم فقال أبو محجن (٣) بن حبيب بن عمرو بن عمير النقني .

هابت الاعداء جانبنا ثم تغزونا بنو سله وأتانا مالك بهم ناقضاً للعهد والحرمه وأتونا في منازلنا ولقد كنا أولى نقسمه

<sup>(</sup>١) الغريرة متوسطة السن ، وكذلك النصف أيضا . والوثيرة : السمينة .

<sup>(</sup>٢) قال السبيلي : هكذا تقيد في النسخة ـ بكسر اللام ـ ؛ والمعروف في قبائل قيس سامِمة ـ بالفتح ـ

<sup>(</sup>r) اسمه : مالك بن حبيب ، وقيل عبد الله بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن قيس النقفي .

قال ان إسحاق: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد سبايا حنين إلى أهلها ، ركب ، واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله ، اقسم علينا فيأنا من الإبل والذم ، حتى ألجئوه إلى شجرة ، فاختطفت عنه رداءه ؛ فقال: أدوا على ردائى أيها الناس ، فوالله أن لوكان لدكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليدكم ثم ما الفيتمونى بخيلا ولا جبانا ولا كذابا ، ثم قام إلى جنب بعير ، فأخذ وبرة من سنامه ، فجماها بين أصبعيه ، ثم رفعها ، ثم قال: أيها الناس ، والله مالى من فيشكم ولا هذه الوبرة إلا الحنس ، والحنس مردود عليكم ، فأدوا الحياط والمخيط (۱۱) ما فإن الغلول (۱۲) يكون على أهله عاراً وناراً وشناراً (۱۳) يوم التيامة . قال: فجاء رجل من الانصار كما نه خيوط شعر ، فقال: يا رسول الله ، أخذت هذه الكبة أعمل مها برذعة بعير لى دبر ؛ فقال أما نصيبي منها فلك قال: أما إذ بلغت هذا فلا حاجة لى بها ، ثم طرحها من يده .

قال ان هشام: وذكر زيد ن أسلم، عن أبيه: أن عقيل ن أبي طالب دخل يوم حنين على امرأته فاطمة بنت شيبة بن ربيعة، وسيفه متلطخ دما . فقالت : إنى قد عرفت أنك قد فاتلت ، فاذا أصبت من غنائم المشركين ؟ فقال : در نك هذه الإرة تخيطين بها ثيابك ، فدفعها إليها ، فسمع منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أخذ شيئاً فليرده ، حتى الخياط والخيط . فرجع عقيل ، فقال : ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت ، فأخذها ، فألقاها فى الغنائم .

قال ان إسحاق: وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، وكانوا أشرافاً من إثراف الناس، يتألفهم ويتألف بهم قومهم، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير، وأعطى ابنه معاوية مائة بعير، وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير وأعطى ألحارث بن الحارث بن كلدة، أخا بنى عبد الدار مائة بعير.

قال ابن هشام: نصير بن الحارث بن كلدة ، ويجوز أن يكون اسمه الحارث أيضاً .

قال ان إسحاق : رأعطى الحارث ن هشام مائة بدير ، وأعطى سهيل ن عمرو مائة بدير ، وأعطى سهيل ن عمرو مائة بدير ، وأعطى حويطب ن عبد الدرى بى أبى قيس مائة بدير ، وأعطى العلاء ن جارية النقفى ، حليف بنى زهرة مائة بدير ، وأغطى عيينة ن حصن ن حذيفة ن بدر مائة بدير ، وأعطى صفوان ن أمية حابس التميمي مائة بدير . وأعطى مالك ن عوف النصرى مائة بدير ، وأعطى صفوان ن أمية مائة بدير ، فهؤلاء أصحاب المئين ،

<sup>(</sup>١) الخياط . الخيط : والمخيط آلة الخياطة (الإبرة) .

<sup>(</sup>٢) الغلول: الميانة . (٣) الشنار: الأمر القييح الشنيخ .

وأعطى دون المائة رجالا من قريش ، منهم مخرمة بن نوفل الزهرى ، وعمير بن وهب الجمحي، وهشام بن عمرو أخو بني عامر بن لؤى، لا أحفظ ما أعطاهم، وقد عرفت أنها دون المائة ، وأعطى سعيد بن يربوع بن عنكشة بن عامر بن مخزوم خمسين من الإبل ، وأعطى السهمي خمسين من الإل

قال ابن هشام : واسمه عدی بن قیس .

قال ان إسحاق : وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطها ، فعاتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم :

كانت نهابا تلافيتها بكرًى على المهر في الاجرع وإيقاعلى القوم أن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجع د بين عيينة والاقرع (١١) فلم أعط شيئا ولم أمنع عديد قوائها الاربع(آ يفوقان شيخي في المجمع ١٣١ ومن تضع اليوم لا يرفسع

وريد ي را فأصباح نهي ونهب العبيا وقمد كنت في الحمرب ذا تدرلم الا أفائسل أعطيتهسا وما كان حصن ولا حابس وما کنت دون آمریء منهما قال ابن مشام : أنشدنی یونس النحوی :

فيا كان حمن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع

قال ابن إسحاق : فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : اذهبوا به ، فاقطعوا عني لسانه ، فأعطوه حتى رضى ، فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم : أن عباس بن مرداس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت القائل :

« فأصبح نهىونهب العبيد بين الأقرع وعيينة (٤) » ؟

فقال أبو بكر الصديق: بين عيينة والاقرع ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هما

<sup>(</sup>١) العبيد: فرس عباس بن موداس.

<sup>(</sup>٢) الآفائل: أصاغر الإبل.

 <sup>(</sup>٢) الأفائل: أصاغر الإبل.
 (٣) شيخي: أبي.
 (٤) لم ينطق عليه الصلاة والسلام البيت موزونا لانه لايقول الشعر وإن كان بستمعه ويستجيده ، يقول سيحانه وتمال ؛ والرما طبناء التنفر وما ينبغي له ي .

وإحد؛ فقال أبو بكر : أشهد أنك كما قال الله : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّمْرُ وَمَا يَنْبُغَي لَهُ ﴾ •

قال ان هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم في إسناد له ، عن ابن شهاب الزهرى ، عن عبد الله بن عبد الله عليه وسلم من عبد الله بن عبد الله عليه وسلم من قريش وغيرهم ، فأعطاهم يوم الجعرافة من غنائم حنين .

من بنى أمية بن عبد شمس : أبو سفيان بن حرب بن أمية ، وطليق بن سفيان بن أمية ، وخالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية .

ومن بنى عبد الدار بن قصى : شيبة بن عثمان بن أبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ، وعكرمة بن الدار ، وأبو السنابل بن بمكك بن الحارث بن عثميلة بن السباق بن عبد الدار ، وعكرمة بن عامر بن ماشم بن عبد مناف بن عبد الدار .

ومن بنى مخزوم بن يقظة : زهير بن أبى أمية بن المغيرة ، والحارث بن هشام بن المغيرة ، وخالد بن هشام بن المغيرة ، وخالد بن هشام بن المغيرة ، وسفيان بن عبد الآسد بن عبد الله ابن هر بن مخزوم ، والسائب بن أبى السائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .

ومن بنى عدى بن كعب: مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة ، وأبو جهم بن حذيفة ابن غانم.

ومن بنى جمح بن عرو: صفوان بن أمية بن خلف، وأحيحة بن أمية بن خلف، وعمير بن وهب بن خلف.

ومن بني سهم : عدى بن قيس بن حذافة .

ومن بنی عامر بن لؤی : حویطب بن عبد العزی بن أبی قیس بن عبد ود وهشام بن عمرو بن ربیعة ان الحارث بن حُ-بیب .

ومن أفناء القبائل : من بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة : نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر ابن رزن بن يعمر بن نفائة بن عدى بن الديل .

ومن بئى قيس، ثم من بئى عامر بن صعصمة، ثم من بنى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصمة: علقمة بن علائة بن عوف بن الأحوص بن جمغر بن كلاب، ولبيد بن ربيعة بن . مالك بن حعفر بن كلاب ،

ومن بنی عامر بن ربیعة : خالد بن هوذة بن ربیعة بن عمرو بن عامر بن ربیعة بن عامر ابن صمصعة ، وحرملة بن هوذة بن ربیعة بن عمرو .

ومن بنى نصر بن معاوية : مالك بن عوف بن سعيد بن يربوع .

ومن بنى ُسليم بن منصور : عباس بن مرداس بن أبى عامر : أخوبنى الحارث بن مُبهئة ابن سليم .

ومن بنى غطفان ، ثم من بنى فزارة : عيينة بن حصن بن حُديفة بن بدر .

ومن بني تميم ثم من بني حنظلة : الأقرع بن حابس بن عقال، من بني مجاشع بن دارم .

قال ان إسحاق: وحدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى: أن قائلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه: يارسول الله، أعطيت عينة بن حصن والاقرع بن حابس مائة مائة، وتركت جعيل بن سراقة الضمرى ١٢ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذى نفس محمد بيده لجميل بن سراقة خير من طلاع الارض، كامم مثل عينة بن حصن والاقرع بن حابس، ولكنى تألفتهما، ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه.

قال ابن إسحاق : وحد تمنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن مقسم أبى القاسم ، مولى عبد الله بن الحارث بن نوذل ، قال : خرجت أنا و تليد بن كلاب الليثى ، حتى أتينا عبد الله ابن عمرو بن العاص ، وهو يطوف بالبيت ، معلقا نعله بيده ، فقانا له : هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كله التميمى يوم حنين ؟ قال : نعم ، جاه رجل من بنى جميم ، يقال له ذو الخويصرة ، فوقف عليه وهو يعملى الناس ، فقال : يامحمد ، قد رأيت ماصنعت في هذا اليوم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل ، فكيف رأيت ؟ فقال : لم أرك عدلت : قال نغضب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : ويحك! إذا لم يكن العدل عندى ، فعند من يكون ا؟ قال نغضب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : ويحك! إذا لم يكن العدل عندى ، فعند من يكون ا؟ فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله ، ألا أقبله ؟ فقال لا ، دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية "ينظر في النصل (۱) ، فلا يوجد شيء ، سبق الفرث ، والدم ، ثم في القوق (۲) ، فلا يوجد شيء ، سبق الفرث ، والدم .

قال ان إسحاق: وحدثني محمد بن على بن الحسين أبو جعفر بمثل حمديث أبي عبيدة، وسأه ذا ألخو يصرة .

<sup>(</sup>١) النصل: حديد السهم (٢) القدح: السهم . (٢) الفوق د طرف السهم ،

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن أبيه بمثل ذلك.

قال ابن هشام : ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى في قريش وقبائل العرب ولم يعط الانصار شيئًا ، قال حسان بن ثابت يعاتبه في ذلك :

وجداً بشماء إذ شماء بهكنة ميناء لادنس فيها ولا خور(١٦) دمع عنك شماء إذ كانت مودتها نوراً وشروصال الواصل النزر٣٠ وأت الرسول فقل ياخير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدد البشر قدام قوم هم آووا وهم نضروا دينالهدى وعوان الحرب تستعر للنائبات وماخاموا وماضجرواك إلاالميوفوأ طرافالقنا وزرده ولانضيع ما توحى به السور ونحن حين تلظى نارها سعر ٢٦٠ أمل الفاق وقينا ينزل الظفر إذ حزَّبت بطرآ أحزابها مضر منا عثارا وكل الناس قد عثروا (٧)

زادت هموم فماء العين منحدر سحا إذا حفلته عَ برة كرر (١١ علام تدعى ممليم وهى نازحة ساهم الله أنصاراً بنصرهم وسارعوا فى سبيل الله واعترفوا والناس أللب علينا فيك ليس لنا نجالد الناس لانبقي على أحد ولاتهر جناة الحرب نادينا کا رددنا بیدر دون ماعابرا ونحنجندك يومالنعف من أحد فما ونينا وما خمنا وما خسيروا

قال ابن هشام : حدثني زياد بن عبد الله ، قال : حدثنا ابن إسحاق : قال : وحدثني عاصم ا بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن أبي سعيد الحدرى ، قال : لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا ، في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار

<sup>(</sup>١) حفلته: جمعته . درر: سائلة . (٢) بمكنة كثيرة اللحم . هيفاء : ضامرة الخصر .

<sup>(</sup>٤) اعترفوا : صبروا . ما خاموا : ما جبنوا (٣) النزر : القليل .

<sup>(</sup>ه) ألب : مجتمعون . الوزر : الملجأ .

<sup>(</sup>٦) لاتهر : لانكره . جناة الحرب : الحائضون غمارها . سعر : الذين يوقدون نارما

<sup>·</sup> انبح: انخ (٧)

منها شيء، وجد هذا الحي من الانصار في أنفسهم، حتى كثرت منهم النالة حتى قال قائلهم: لقد لتى والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ، فدخل عليه سعد بن عبادة ، فقال : يارسول الله : إن هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في أنفسهم . لما صنعت في هذا النيء . الذي أصبت ، قسمت في قومك ، وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب . ولم يك في هذا الحي من الانصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك ياسعد ؟ قال : يارسول الله ، ما أنا إلا من قومي . قال : فاجمع لى قومك في هذه الحظيرة . قال : فخرج سعد ، فجمع الانصار في تلك الحظيرة . فجاء رجال من المهاجرين فتركهم ، فدخلوا ، وجاء آخرون فردهم . فلما اجتمعوا له أتام سعد ، فقال : قد اجتُمع لك هذا الحي من الأنصار ، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ عَمْدُ اللَّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ بَمَا مُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَامَعَشُرُ الْأَنْصَارُ : مَا قَالَة بلغتني عَنْكُم ، وجدة (١١) وجدتموها على في أنفسكم؟ ألم آتكم صلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلو مكم 1 قالوا : بلى ، الله ورسوله أمن وأفصل ، ثم قال : ألا تجيبو ننى يامعشر الانصار ؟ قالوا : بماذا نجيبك يارسول الله ؟ لله ولرسوله المن والفضل . قال صلى الله عليه وسلم : أما والله لوشئتم لقلتم ، فلصدقتم ولصُّدقتم : أتيتنا مكذٌّ با فصدقناك ، ويخذولا فنصرناك ، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يامعشر الانصار في أنفسكم، في لعاعة (٢) من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم ، ألا ترضون يامعشر الانصار ، أن يذهبالناس بالشاة والبمير ، وترجموا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده ، لولا الهجرة لكنت امرءًا من الانصار ، ولو سلك الناس شعباً وساكت الانصار شعبا ، لسلكت شعب الاتصار . اللهم ارحم الانصار ، وأبناء الانصار ، وأبناء أبناء الانصار .

قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظاً . ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرقوا .

<sup>(</sup>١) الجدة : مصدر وجد ، أى وجدتم في أنفسكم شيئا .

<sup>(</sup>٧) اللماعة: الحصب، أو شجرة خضراء، شهم بها نميم الدنيا .

### عمرة الرسول من الجعرانة

## واستخلافه عتاب بن أسيد على مكة ، وحج عتاب بالمسلمين سنة ثمانى

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة معتمرا، وأمر ببقايا النيء محبس بمجنة، بناحية مر الظهران، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرته انصرف راجعا إلى المدينة، واستحلف عتاب بن أسيد على مكة، وخلاف معه معاذ بن جبل، يفقه الناس في الدين، ويعلمهم القرآن، واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا النيء.

قال ان هشام: وبلغنی عن زید بن أسلم أنه قال: لما استعمل النبی صلی الله علیه و الم عتاب بن أسید علی مكه رزقه كل يوم درهما ، فقام فخطب الناس ، فقال: أیها الباس ، أجاع الله كبد من جاع على درهم ، فقد رزقنی رسول الله صلی الله علیه و سلم درهما كل يوم ، فلیست بی حاجة إلی أحد .

قال ابن إسحاق: وكانت عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذى القعدة ، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فى بقية ذى القعدة أو ذى الحجة .

قال ابن مشام : وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لست ليال بقين من ذى القعدة فيما زعم أبو عمرو المدنى .

قال ابن إسحاق : وحج الناس تلك السنة على ماكانت العرب تحج عليه ، وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد، وهى سنة نمان ،وأقام أدل الطائف على شركهم وامتناعهم فى طائفهم ما بين ذى القعدة إذ انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهر رمضان من سنة تسع .

# أمركعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف

ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من منصرفه عن الطائف كتب بحير بن زهير بن أبي سلى إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكه ، عن كان يهجوه ويؤذيه ، وأن من بتى من شعراء قريش ، ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب ، قد هربوا في كل وجه ، فإن كانت لك في نفسك حاجة ، فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لايقتل أحدا جاءه تائبا ، وإن أنت لم تفعل فانج إلى تجانك من الارض ؛ وكان كعب أبن زهير قد قال :

سقاك بها المأمون كأسا رويةِ

ألا أبلغا عني بجيراً رسالة ﴿ فَهُلَ لَكُ فَمَا قَلْتُ وَيَحُكُ مَلَ لَـكَا ؟ فين لنا إن كنت لست بفاعل على أى شيء غير ذلك دلكا على خلق لم ألف يوما أبا له عليه وماتلني عليه أبا لمكا ان أنت لم تفعل فلست بآرف ولافائل إما عثرت : لعا لـكا<sup>(1)</sup> فأبهاك المأمون منها وعلمكالاا

قال ابن مشام : ويروى , المأمور ، . وقوله . فبين لنا يه : عن غير ابن إسحاق . وأنشدن بعض أهل العلم بالشعر وحديثه :

> من مبلغ عنی بجیراً رسالة شربت مع المأمونكأسا روية

فهلك فماقلت بالخيف هل لكا٣٠ فنهلك المأمون منها وعلكا وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أى شيء ويب غيرك دلسكاف على خاق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لكا فإن أنت لم تفعل ناست بآسف ولاقائل إما عثرت : لعا لكا

قال: وبعث بها إلى بجير، فلما أنت بجيراكره أن يكنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنهده إياماً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع , سقاك بها المأمون، صدق وإنه لكذوب، أنا المأمون . ولما سمع : وعلى خلق لم تأف أما ولاأ با عليه، قال : أجل ، لم يلف عليه أياه ولا أمه .

#### ثم قال بجير لكمب:

من مبلغ كعبا فهل لك في التي إلىالله ـلاالعزى ولااللات وحده لدى يوم لاينجو وليس بمفات

تلوم عايها باطلا وهى أحزم فتنجو إذا كان النجاء وتسلم من الناس إلا طاهر القلب مسلم

<sup>﴿ (</sup>١) لَمَّا لَكَ كُلَّةَ تَقَالَ لِلْمَاثُرُ دَعَاءً لَهُ بِالْإِقَالَةِ . أَنشد أَبُوعبيد يَهُ فَلا لَمَا لبني نلان إذا عثرواه (٢) وبروى: المحمود فى غير رواية ابن إسحاق، أراد بالمحمود: محمداً ــ صلى الله عليه وسلم .. وكذلك المأمون والامين كانت قريش تسمى بهما الني صلى الله وسلم قبل النيوة . النهل : الشرب الاول . والعلل الشرب الثاني .

 <sup>(</sup>٢) المنيف: خيف مى (٤) ويب: هلاك ، أى هلكت ملاك غيرك.

فدين زهير وهو الاشيء دينه . ودين أبي مُسلمي على محرم قال ابن إسحاق : وإنما يقول كعب ؛ والمأمون ، ، ويقال : والمأمور ، في قول ابن هشام لقول قريش الذي كانت تقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

كعب بن زهير و تصيدته: قال ان إسحاق: فلما يلغ كعبا الكناب ضاقت به الارض ، وأشفق على نفسه ، وأرجف به من كان فى حاضره من عدوه ، فقالوا : هو مقتول . فلما لم يجد من شيء بدا ، قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه ، ثم خرج حتى قدم المدينة ، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة ، من جهينة ، كاذكر لى ، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصيح ، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هذا رسول الله فقم إليه فأستامته في ذكر . لى أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده فى يده ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه ، فقال : يارسول الله ، فوضع يده فى يده ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه ، فقال : يارسول الله ، أن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن هنك تانبا عسلما ، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ؛ قال : أنا يارسول الله كعب ان زهير .

قال ابن اسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قنادة: أنه و ثب عليه رجل من الآنصار، ققال يارسول الله ، دعنى وعدو الله أضرب عنقه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حدمه لمحنك فإنه قد جاء تائبا ، نازعا عما كان عليه . قال فغضب كعب على هذا الحى من الآنصار له لما صنع به صاحبهم ، وذلك أنه لم يشكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير ، فقال في قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم :

بانت سعاد فقلى اليوم متبول متبول متبم إثرها لم يفد مكبول<sup>(1)</sup> وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلاأغَـن غضيض الطرف مكحول<sup>(۲)</sup> هيفاء مقبلة عجزاء مــــدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) بانت : فارقت فراقا بعيدا . متيم : ذليل مستعبد : متبول : أسقمه الحب وأضتاء . لم يفد : لم يخلص من الآسر : مكبول : لا يجد فكاكا من القيد .

<sup>(</sup>٢) غداة البين: صبيحة الفراق . أغن: أى ظبى أغن فى صوته حسن . غضيض الطرف : عظائره ... مكحول : أسود الجفون -

 <sup>(</sup>٣) هيفاء : ضامرة البطن والحصر . العجزاء : ضخمة العجز - لايشتكى : لايعاب :

تجلو عوارض ذی ظلمتم إذا ابتسمت 'شجت بذی شبم من ماء محنیة تنني الرياح الْقذى عنه وأفرطه من صوب غادية بيض يعاليل<sup>(٣)</sup> فيالَما خُيلِيَّة لو أنها صدقت بوعدها أو لو أن النصح مقبول(١) لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل<sup>(٥)</sup> تدوم على حال تكون بها وما تمسيُّك بالعبد الذي زعمت فلا يغرنك ما منت وما وعدت كانت مواعيد عرقوب لها مثلا

كأنه مُننهَل بالراح معلول(١) صاف بأبطح أضحى وهو مشمول(٣) كَمَ تُملُونُ فَي أَثُوابِهَا الغُولُ (٦) الا كا عسك الماة الغرابيل (٧) إن الأمانيُّ والأحلام نضليل(٨) وما مواعيدها إلا الأباطيل(٩)

- (٤) الخلة : الصديقة والخليلة . `
- (٥) سيط: خلط. فجع: إصابة. ولع:كذب في إخفاء المحبة. إخلاف: خلف الوعد. \* أى أن هذه الصفات قد خلطت مدميا .
  - (٦) الغول : ساحرة الجن تظهر في الفلاة بألوان شتى ، تضال من يتبعها .
  - (v) ما تمسك: أى لا تتمسك . ما منت : فلا يخدعنك . ما منت :

أى ما منتك به من الوصل . الأماني : مايرجوه الإنسان من الآمال . الاحلام : مايتخيله النائم . تعليل : سبب في خلال الإنسان عن وجه الصواب .

(٩) عرقوب: رجل اشتهر بخلف الوعد فضرب به المثل، قال علقمة:

وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب والأباطيل: جمع باطل، جمعه على غير القياس.

<sup>(</sup>١) تجلو : تصقل وتظهر وتكشف : العوارض : الاسنان التي تظهر عند الضحك : الظلم ماء الاسنان ويريقها ورقتها وهو أيضا الثلج شبهت به الاسنان . البهل : المستى وهو الشرب الأول . الراح : الحر . معلول : اسم مفعول من عله ، والعلل الشرب الثانى .

<sup>(</sup>٢) شجت : مزجت حتى انكـرت سورتها . ذى شم : ماء شديد البرد . محنية : منعطف الوادى . ماؤه أصنى وأبرد وألذ . أبطح : مسيل واسع فيه حصى دقيق . أضحى : أخذ في وقت الضحي قبل أنَّ يشتد الحر . مشمول : ضربته ريح الشمال حتى برد .

<sup>(</sup>٣) تننى : تبعد . القذى : كل غريب يقع فى الماء من تنن ونحوه . أفرطه : سبق إليه وملاه . صوب : مطر سحابة . غادية : مبكرة . بيض يعاليل : حباب يعلو وجهالماء أو الجمال الشديدة البياض ينحدر علمها ماء المطر .

إلا المتاق النجيبات المراسيل(") لما على الآين إرقال وتبغيل (٢) عُرْضَتُها طامس الاعلام بجول(٤) إذا توقدت الحزان والميل(٥) فى خلقها عن بنات الفحل تفعنيل(١٦) في دفها سعة قدامها ميل(٧) طائح بضاحية المتنين مهزول(١)

4 \* 40\*

أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل(١) أمست سعاد بأرض لايُنبلـّـفها ولن يُربِّما للا عذافرة من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت ترمى الغيوب بعينى مفرد لهق ضخم ممقلدها فعم مقيدها غلباه وجناء علكوم مذكرة وجـــادما من أطوم ما يؤيسه

- (١) تدنو : تظهر ، إخال : بكسر الهمزة لغة تميم بمعنى أنان . تنويل : الوصلوالعطاء.
- (٦) المتاق: جمع عتيق: الكريم . النجيبات: جمع نجيبة: الخفيفة السريعة . المراسيل جمع مرسال ، السريعة أيضاً .
- (٣) العذافرة: الناقة القوية العظيمة . الآين: التعب . إرقال وتبغيل : ضربان من العدو السريع .
- (١) لضاخة : كثيرة رشح العرق. الذفرى: نقرة توجد خلف أذن الناقة . عرضتها : همتها . طامس: دارس . الاعلام: العلامات التي تكون في الطريق ليهتدي بها .
- يصف ناقته بالسرعة والنشاط حتى تعرق وهي متعودة على الاسفار تعرف الطرق بلا علامات . (٥) الغيوب: آثار الطريق التي غابت معالمها عن العيون . مفرد: ثور وحثى تفرد في الصحراء . في : أيض . الحران : الامكنة الغليظة الصلبة فيها حصباء كثيرة . الميل : الكثبان الضخمة من الرمال.
- (٦) مقلد : موضع التلادة من العنق . فعم : ممتليه . مقيد : موضع القيد ، أى قو أتمها . وينات الفحل: الإناث مِن الإبل المنسوبة إلى أبها .
- (٧) غلباء: غليظة العنق . وجناء: عظيمة الوجنتين: علكوم : شديدة . مذكرة : تشبه الذكر في عظم الخلقة: الدف : الجنب . قدامها ميك : كناية إما عن سعة الخطو أو طول العنني .
- (٨) الاطوم: السلحفاة البحرية أو الزرانة غليظة الجلد . يؤيسه: يؤثر فيه . طلح: حثيرة صغيرة تلزَّق بالجلد وهي ما يعرف بالقراد . الضاحية الناحية الظاهرة للشمس . المتنين : ما اكتنف صلها عن يمين وشمال . ومهزول : صفه لطلح . أى قراد مهزول . والمعنى أن جلد هذه الناقة غاية في الملاسة فلا يؤثر فيه القراد ولذلك هو مهزول .

وعمها عالها قوداء شمليل(١)
منها لبان وأقراب زهاليل(٢)
رمرفتها عن بنات الزور مفتول(٣)
من خطمها ومن اللحيين برطيل(١)
ف غارز لم "تخ و"نشه الاحاليل(١)
عتق مبين وفي الخدين تسييل ٦٠
ذوابل مشهد الارض تحليل(٧)

حرف، أخوها أبوها من مهجنة يشى القراد عليها ثم يزلقه عيرانة قذفت بالنحض عن محرض كأنما فات عينيها ومذبحها مرحر مل عسيب النخل ذا خصل قوناء في حير نها للبصير بها تخدى على يسرات وهي لاحقة

(١) حرف : أى هى حرف أو كأنها حرف فعلى الأول يكون الحرف : الصامرة وعلى النانى يكون شبها بحرف الجبل وهى القطعة الحارجة منه . أبوها أخوها ، وعمها خالها : أى مداخلة النسب كريمته لم يدخل فى نسبها غريب ، المهجنة : كريمة الأبوين ، قوداه : طويلة الظهر والعنق ، شمليل : سريعة فى خفة .

(٢) يزلقه : يسقطه . لبان : صدر . أقراب : حواصر . زهاليل : جمع زهلول . أملس . والمعنى : أن هذه الناقة لنعومتها لايثبت القراد على جسدها .

(٣) عيرانة : أى هى ناقة تشبه عير الوحش فى قوته وسرعته ونشاطه . النحض : اللحم عرض : جانب المرفق : موصل الذراع فى العضد . بنات الزور : ما يتصل به بما حول مرفقها من الاضلاع .

والمعنى: أن مرفق تلك الناقة بعيد عما حوالى الصدر من الاضلاع فتكون محفوظة عن الضغط لأن مرفقها بعيد عن أضلاعها .

(٤) فات : تقدم : مذبحها : مكان الذبح من الرقبة. الخطم : الآنف وما حوله . اللحيان: العظمان اللذان تنبت عليهما الاسنان السفلى . برطيل : حجر مستطيل . أومعول من حديد.

(ه) عسيب النخل: جريده الذي لم ينبت عليه الخوص. ذا خصل: أى ذيل له لفائف من الشعر. الغارز: الضرع. تخونه: تنقصه. الاحاليل: مخارج اللهن مفردة: إحليل.

(٦) القوناء: محدودبة الانف . الحرتان: الاثذنان . عتق: كرم . مبين: واضح . تسهيل : سهولة ، أى لاخشو تة فيهما .

(٧) تخدى : تسرع؛ يسرات : أى قوائم يسرات واليسرات : الحفاف . لاحقة : سابقة . الزوابل : الرماح الصلبة . تحليل : قليل .

والمعنى، أنَّ هذه الناقة سريعة لاتمس الأرض إلا مسا سريعًا لشدة عدوها .

سمر العجایات بترکن الحصی زیما کان أوب ذراعیها وقد عرقت یوما یظل به الجرباء مصطخداً وقال القوم حادیهم وقد جعلت شد النهار ذراعاً عیطل نصف نواحة رخوة العنبمین لیس لما تفری اللبان بکفیها و مدرعها

لم يقيهن رءوس الآكم تنعيل ١١) وقد تلفع بالقور العساقيل ٢٦) كأن صاحيه بالشمس مملول ٢٦) ورق الجنادب يركمن الحصافيلوا (١) قامت لجاوبها نكد مثاكيل (٥) لم نعول الناعون معقول (١) مشقق عن تراقيها رعابيل (٧)

- (١) العجايات: الاعصاب المتصله بالحافر . زيما : متفرقةا لاكم الارض المرتفعة . التنميل: هو شد النمل على ظفر الدابة ليقيمها الحجارة .
- (٢) الأوب سرعة تقلب ورجوع ذراعيها . تلفع : التحف . القور : جمع قارة : الجبل الصغير . العساقيل .السراب .
- (٣) الحرباء: نوع من الداوب الصغيرة . مصطخدا : محترقا بحرارة الشمس . ضاحيه : مابرز للشمس منه ، مملول : محروق .
- (٤) الحادى: سائق الإبل . ورق: جمع أورق أو ورقاء . وهو الاخضر الذى يضرب إلى السواد . الجنادب جمع جندب : نوع من الجراد . يركضن : يدفعن . قيلوا : خذوا راحتكم وقت القيلولة .
- (ه) شد النهار : وسطه . عيطل : طويلة . نصف : متوسطة السن وهو غاية قوتها . نكد : من لايعيش لهن ولد . مثاكيل : جمع مثكال . كثيرة فقد الاولاد .
- والمعنى : يشبه سرعة حركة يدى هذه الناقة بيدى امرأة قوية تلطم خديها فيجاوبها نسوة الكالى فيشتد لطمها .
- (٦) نواحة: كمثيرة النوح. صيغة مبالغة من نائحة. رخوة: مسترخية. الضبعين: العصدين. بكر: الولد الاول. الناعون: المخدون بالموت. معقول: عقل.
- والمعنى : شبه هذه الناقة بتلك المرأة فى تلك الاحوال فالناقة فى هذه الحالة ليس لها عقل تدرك به التعب والإعياء .
- (٧) تفرى: تقطع ، اللبان: الصدر ، المدرع : القبيص ، التراقى : جمع ترقوة ، عظام الصدر ، رعاييل : قطع أى: أن هذه المرأة لنهاب عقلها تقطع قيصها بأناملها ، فقبيصها = ( ٨ السيدة النبوية ، ج ٤ )

تسمى الغواة جنابيها وقولهم وقال كل صديق كنت آمله فقلت خلوا سليلي لا أبا لـكم كل ابن أنثى وإن طالت سلامته نبشت أن رسول الله أوعدني مهلا هداك الذي أعطاك نافلة الا تأخذني أقوال الوشاة ولم لقد أقوم مقاما لو يقوم به لظل يرعد إلا أن ينكون له

إنك يا بن أبي سلمى لمقتول (١) لا ألهيـ "نك إنى عنك مشغول (٣) فكل ما قعدر الرحمن مفعول (٣) يوما على آلة حدياء محمول (١) والعفو عند رسول الله مأمول (١) مرآن فيها مواعيظ و تفصيل (١) أذنب ولو كثرت في الافاويل (٧) أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل: (٨) من الرسول بإذن الله تنويل (١)

<sup>=</sup> مشقوق يظهر عظام الصدر يشبه بهاالناقة في ذهاب عقلها فلاتحس بمشقة السير . وهكذا استقصى كعب أوضاف الناقة في الابيات السابقة وانتقل بعد ذلك إلى قول المرجفين به .

<sup>(</sup>١) الغواة : المفسدون . جنابيها : حراليها . مقتول : متوعد بالقتل .

 <sup>(</sup>٢) آمله: أترجاه وأتمنى إعانته . الألطينك: أى الأشغلك عما أنت فيه من الحوف فأعمل لنفسك واتكل علمها.

<sup>(</sup>٣) خلوا سبيلى : اتركونى لاقف بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم فإنى أعلم أنه يقيل التأثب ولن يطالبنى عاكمان قبل إسلامى .

<sup>(</sup>٤) آلة حدياء: نعش .

<sup>(</sup>٥) نبئت : أخبرت . أوعدنى: تهددنى بالقتل . مأمول : مرجو .

<sup>(</sup>٣) هداك : هداك ربك للصفح عنى والعفو ، أو زادك هدى . فإنه لايدعو له بالهدى لانه هو الهادى النبوة ومنحة الرسالة .

لم أذنب: لم أخطىء في حقك .

<sup>(</sup>٨) مقام : مجلس النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم : يحضر .

والمعنى . أن الشاعر حضر مجلسه صلى الله عليه وسلم فشعر بالهيبة ولوحضر هذا المجلس القيل لاضطرب من شدة الامر .

<sup>(</sup>٩) رجد: تأخذه الرعدة بسبب الحوف . تنويل: عطاء

حتى وضعت يمينى ما أنازعه فلهو أخوف عندى إذ أكلمه من ضيغم بضراء الأرض مخدره يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما إذا يساور قرنا لا يحل له منه تظلل سباع الجو نافرة ولا يزال بواديه أخو ثقة إن الرسول لنور يستضاء به في عصبة من قريش قال قائلهم

في كف ذى نقمات قيله القيل (١) وقيل إنك منسوب ومسئول (٢) في بطن عثر عيل دونه غيل (٣) لحم من الناس معفور خراديل (٤) أن يترك القرن إلا وهومفلول (٥) ولا تمشقى بواديه الارجيل (١) مضرج البر والدارسان مأكول (٧) مهند من سيوف الله مسلول (١) ببطن مكة لما أسلوا زولوا (١)

<sup>(</sup>١) لا أنازعه : أي أطيعه . نقات : جمع نقمة : السطوة . قيله القيل : قوله النافذ .

<sup>(</sup>٢) أخوف : أى هو صلى الله عليه وسلم أشد إخافة وإرهابا .منسوب ومسئول : أى منسوب إلى أشياء قلتها ومسئول عنها .

 <sup>(</sup>٣) الضيغم: الاسد . ضراء الارض: الارض التي بها شجر . مخدر: غابة الاسد .
 عثر: مكان تكثر فيه السباع . والغيل: الاجمة ، وهي الشجر الكثير الملتف .

<sup>(</sup>٤) يغدو : يخرج أول النهار للصيد . يلحم : يطعم لحما : ضرغامين : مثنى ضرغام : شبل الاسد . معفور : ملتى في التراب . خراديل : مقطع قطعا صغيرة .

<sup>(</sup>٥) يساور : يواثب ويصارع . القرن: الماثل فى الشجاعة . مفلول : المكسور المهزوم ٠

<sup>(</sup>٦) الجو:ما بين السهاء والأرض: نافرة: بعيدة . الأراجل: جماعات من الرجال. جمع أرجال . التي هي جماعة الرجال .

<sup>(</sup>٧) أخو ثقة : الواثق بنفسه . مضرج : مخضب بالدماء . البر : السلاح . الدرسان : مفرده دريس : الخلق من الثياب .

<sup>(</sup>A) يستضاء به : يهتدى به إلى نور الحق . مهند : سيف طبع فى الهند . مسلول : مخرج من غمده .

<sup>( )</sup> العصبة : الجماعة ما بين العشرة إلى الأربعين . زولوا : فعل أمر من زال التامة أى التي لها فاعل . أي تحولوا وانتقلوا .

زالوا قا زال آنكاس ولاكشف شم العرانين أبطـــال لبوسمـــم ييض سوابغ قد شكت لها تحلق ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يمشون مشى الجال الزهر يعصمهم لا يقع الطعن إلا في نحـــورهم

عند اللقاء ولا ميل مغازيل<sup>(1)</sup>
من نسج داود في الهيجا سرابيل<sup>(1)</sup>
كأنها حلق القفعاء مجـــدول<sup>(1)</sup>
قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا<sup>(1)</sup>
ضرب إذا عرد السود التنابيل<sup>(1)</sup>
وما لهم عن حياض الموت تهليل<sup>(1)</sup>

قال ابن هشام: قال كعب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . وبيته: « عيرانة قذفت»، المدينة . وبيته: « عمر مثل عسيب النخل » ، وبيته: « تفرى اللبان » ، وبيته: « إذا يساور قرنا » ، وبيته: « ولا يزال بواديه » : عن غير ابن إسحاق .

العب يسترضى الأنصار بمدحهم: قال ابن إسحاق: وقال عاصم بن عمر بن قتادة: فلما قال كعب: وإذا عرد السود التنابيل، وإنما يريدنا معشر الانصار، لما كان صاحبنا صنع به ما صنع، وخص المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدحته، غضبت عليه الانصار؛ فقال بعد أن أسلم يمدح الانصار، ويذكر بلاءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضعهم من المحن:

<sup>(1)</sup> الانكاس: المانون. ولاكشف: أى لاينكشفون فى الحرب بمعنى لاينهزمون. الميل: الذين لايحسنون الركوب. معازيل: لاسلاح معهم.

<sup>(</sup>٢) شم :جمع أشم، وهو من فى قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه،علامة العزة والسيادة. اللبوس : مايلبس من السلاح.من نسج داود : أى منسوجه وهى الدروع . الهيجا : الحرب . سرابيل : دروع .

<sup>(</sup>٣) بيض : بحلوة . سوابغ : طويلة ضافية . شكت : أدخل بعضها فى بعض . القفعاء : نبات يشبه الحسك يتفرع على سطح الارض له شوك تشبه به حلق الدرع ، بجدول : محكم صنعه .

<sup>(</sup>٤) مفاريح: كثيرو الفرح • والمفرد مفراح • نالت: أصابت • مجازيع : كثيرو المجزع • والمفرد بجزاع • نيلوا : أصيبوا •

<sup>(</sup>٥) الزهر: البيض . يعصمهم: يمنعهم . عرد: أعرض عن خصمه . التنابيل: القصار.

<sup>(</sup>٦) حياض الموت: موارد الهلاك، ويقصد به ساحات القتال. تهليل: تأخر .

من سره كرم الحيساة فلا يزل ورثوا المكارم كابراً عن كابر المكرهسين السمهرى بأذرع والناظرين بأعين بخمرة والباتعين نفوسهم لنبيهم والذائدين الناس عن أديانهم يتطهرون يرونه ونسكا لهمم دربوا كا دربت ببطن خفيسة وإذا حللت ليمنهوك إليهم ضربوا عليا يوم بدر ضربة لو يعلم الأقوام على كله قوم إذا خوت النجوم فإنهم في الغر من غسان من جرثومة

في مقنب من صالحي الانصار (١) إن الخيار هم بنو الاخيار كسوالف الهندي في مسيد قصار (٢) كالجسر غير كليلة الابصار (٢) للبوت يوم تعانق وكرار (١) بالمشرفي وبالقنا الخطار (٥) بدماء من علقوا من الكفار (١) أغلب الرقاب من الاسود صواري (١) أصبحت عند معاقل الاعفار (٨) أصبحت عند معاقل الاعفار (٨) فيهم لصدقني الذين أماري (١١) فيهم لصدقني الذين أماري (١١) المطارفين النازلين مقاري (١١) أعيت محافرها على المنقار (١١)

قال أبن هشام : ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. له حين أنشده : « بانتسعاد فقلى اليوم متبول » : لولا ذكرت الانصار بخير ، فإنهم لذلك أمل ، فقال كعب هذه الابيات . وهي في قصيدة له .

<sup>(</sup>١) المقنب : جماعة الحيل . والمراد به هنا الانصار على ظهور خيابه .

<sup>(</sup>٢) السمهرى: الرمح . سوالف: حواثى . الهندى: السيف المنسوب إلى الهند .

<sup>(</sup>٣) بأعين محرة : يريد أن الشجاع إذا غضب احرت عيناه .

<sup>(</sup>٤) تمانق: يريد به التحام الشجمان في ميدان القتال .

<sup>(</sup>o) المشرف: السيف . القنا: الرماح . الخطار: المهتز .

<sup>(</sup>٦) يرونه : يعتقدونه . نسكا : عبادة .

<sup>(</sup>v) دربوا: تعودوا . خفية : مكان تكثر فيه الاسود . غلب : غلاظ .

<sup>(</sup>٨) الاعفار : الوعول الصغيرة يضرب بها المثل لامتناعها في قمم الجبال .

<sup>(</sup>٩) ضربوا عليا: يريد به عليا بن مسعود بن مازن الغساني .

<sup>(</sup>١٠) أمارى: أجادل .

<sup>(</sup>١١) خوت : سقطت ولم تمعار . مقارى . المقارى : الجفان التي يصنع فيها الطعام .

<sup>(</sup>۱۲) وتروى : النقار .

قال ابن هشام: وذكر لى عن على بن زيد بن جدعان أنه قال: أفهد كعب بن زمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد:

## د بانت سعاد فقلى اليوم متبول، غزوة تبوك

#### فی رجب سنة تسع

قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما بين ذى الحجة إلى رجب ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم . وقد ذكر لنا الزهرى ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبى بكر وعاصم بن عمر بن قتادة ، وغيرهم من علمائنا ، كل حدث فى غزوة تبوك ما باغه عنها ، وبعض القوم يحدث ما لا يحدث بعض : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم ، وذلك فى زمان من عسرة الناس ، وشدة من الحر ، وجدب من البلاد . وحين طابت النمار ، والناس يحبون المقام فى ثمارهم وظلالحم ، ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذى هم عليه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما يخرج فى غزوة إلا كنى عنها ، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذى يصمد له ١١١ ، إلا ما كان من غزوة تبوك ، بإنه بينها لمناس ، بعد الشقة ، وشدة الزمان ، وكثرة العدو الذى يصمد له ، ليتأهب الناس لذلك أهبته ، وأمر الناس بالجهاز ، وأخبرهم أنه يريد الروم .

ائذن في و لا تفتنى: نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو فى جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بنى سلمة: يا جد، هل لك العام فى جلاد بنى الاصفر (٢) ؟ فقال: يارسول الله، أو تأذن لى ولا تفتنى ؟ فوالله لقد عرف قومى أنه مامن رجل بأشد عجباً بالنساء منى ، وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى الاصفر أن لا أصبر، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت الك. فنى الجد بن قيس نزلت هذه الآية: « ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى، ألا فى الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أى إن كان إنما خشى الفتنة من نساه بنى الاصفر، وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة أكبر، بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرغبة بنفسه عن نفسه، يقول تعالى: « وإن جهتم لمن ورائه ».

<sup>(</sup>١) يصمد له : يقصده . (٧) بنو الاصفر : يريد بهم الروم .

شأن المنافة ين : وقال قوم من المنافة ين بعضهم لبعض : لاتنفروا في الحر ، زهادة في الجهاد وشكا في الحق ، وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم : وقالوا لا تنفروا في الحر ، قل نارجهم أشد حراً لو كانوا يفقهون ، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً ، جزاء ما كانوا يكسبون . .

قال ابن هشام: وحدثني الثقة عن حدثه ، عن محمد بن طلحة بن عبد الرحن عن إسحاق ابن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن ناسا من المنافة بن يجتمعون في بيت سويلم اليمودي ، وكان بيته عند جاسوم ، يثبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه ، وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم ، ففعل طلحة . فاقتحم الصحابه ، فافلتوا . فاقتحم أصحابه ، فأفلتوا . فقال العنحاك في ذلك :

كادت وبيت الله نار محمد نشيط بها الضحاك وان أبيرق وظات وقد طبقت كيبس سويلم أنو على رجلي كسير آو مرفقي (١) سلام عليكم لا أعود لمثلها أخاف ومن تشمل به النار يحرق

حض الأغنباء على النفتة : قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد فى سفره، وأمر الناس بالجهاز والانكاش، وحضر أحل الغنى على النفقة والحلان فى سبل الله، فحمل رجال من أحل الغنى واحتسبوا (١٠)، وأنفق عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة، لم ينفق أحد مثلها .

ا أنفقه عثمان: قال ابن هشام: حدثنى من أثق به: أن عثمان بن عفان أنفق فى جيش العسرة فى غزوة تبوك أاف دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإنى عنه راض.

البكايون والعذرون والتخلفون : قال ابن إسحاق : ثم إن رجالا من المسلين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم البكاءون ، وهم سبمة نفر من الانصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف : سالم بن عمير ، ومعلبة بن زيد ، أخو بني حارثة ، وأبو ليلي عبدالرحن ابن كعب ، أخو بني مازن بن النجار ، وعمرو بن حمام بن الجموح ، أحو بني سلمة ، وعبد الله

<sup>(</sup>١) طبقت : علوت . كبس : بيت صغير . (٢) احتشبوا الاجر عند الله .

ابن المغفل المزنى سـ وبعض الناسيةول: بل دو عبدالله بن عرو المزنى سـ ودرمى تن عبدانه ، أخو بنى وانف ، وعرباض بن سارية الفزارى ، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا أهل حاجة ، فقال : لا أجد ما أحمله عليه ، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون .

قال ابن إسحاق : فبالحق أن ابن ياه بين بن عبير بن كعب النضرى لقى أبا ليلى عبد الرحن ابن كعب وعبد الله بن مففل وهما يبكيان ، نقال : ما يبكيكما ؟ قالا : جثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا ، فلم نجد عنده ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على الحروج معه ؛ فأعطاهما ناضحانا له ، فارتحلاه ؛ وزودهما شبثا من تمر ، فرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسسلم .

قال ان إسحاق : وجاءه المعذرون من الاعراب ، فاعتذروا إليه ، نلم يعذرهم الله تعالى . وقد ذكر لى أنهم نفر من بني غفار .

ثم استنب (۲) برسول الله صلى الله عليه وسلم سفره ، وأجمع السير ، وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى تخلفوا عنه ، عن غير شك ولا ارتياب ؛ منهم : كعب بن مالك بن أبى كعب ، أخو بنى سلمة ومرارة بن الربيع ، أخو بنى عروبن عوف ، وهلال بن أمية ، أخو بنى واقف ، وأبو خيشمة ، أخو بنى سالم بن عوف وكانوا نفر صدق ، لا يتهمون في إسلامهم .

فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عسكر. على ثنية الوداع .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة الانصاري .

وذكر عبد العزيز بن مجمد الدراوردى عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على الله ينة ، مخرجه إلى تبوك ، سباع بن محرفطة .

قال ابن إسحاق: وضرب عبد الله بن أبى معه على حدة عسكره أسفل منه ، نحو ذباب (") ، وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين . نلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف عنه عبد الله بن أبى ، فيمن تخلف من المنافةين وأهل الريب .

<sup>(</sup>١) الناضح :الجمل الذي يستى عليه الماء . (٢) استتب : انتظم وتتابع.

<sup>(</sup>٣) ذياب : جبل بالمدينة .

المنافقون يرجفون به لى: وخاف رسول الله صلى الله على بن أبى طالب، رضوان الله عليه، إلى أهله، وأمره بالإقامة فيهم، فأرجف به المنافقون، وقالوا: ما خافه إلا استثقالا له، وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون، أخذ على بن أبى طالب، رضوان الله عليه سلاحه، ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف (١)، فقال: يانبى الله، وعم المنافقون أنك إنما خافة في أنك استثقاتني و تخففت منى ؛ فقال: كذبوا، ولكنى خلفتك لما تركت ورائى، فارجع فاخلفنى في أهلى وأهلك، أفلا ترضى يا على أن تكون منى بنزله هارون من موسى ؟ إلا أنه لانبى بعدى، فرجع على إلى المدينة ؛ ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره.

قال ابن إسحاق : وحدثني عجد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص ،عن أبيه سعد : أنه سمع رسول اقد صلى الله عليه وسلم يقول لعلى هذه المقالة .

قال ابن إسحاق : ثم رجع على إلى المدينة ،ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره.

أبو خيثمة وعدير بن وهب يلحقان بالمرسول: ثم إن أبا خيشة رجع بعد أن ساررسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله فى يوم حار ، فوجدا مرأتين له فى عريشين (٢) لهما فى حائطه (٢) قد رشت كل واحدة منهما عريشها ، وبردت له فيه ماه ، وهيأت له فيه طعاما . فلما دخل ، قام على باب العريش ، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنتص (١) والربيح والحر ، وأبو خيشة فى ظل بارد ، وطعام مبياً ، وامرأة حسناه ، فى ماله متم ما هذا بالنصف ا ثم قال : واقه لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبيئا لى زادا ، ففعلنا . ثم قدم ناضحه فارتحله ، ثم خرج فى طاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبيئا لى زادا ، ففعلنا . ثم قدم ناضحه فارتحله ، ثم خرج فى طاب رسول الله المحمى فى الطريق ، يطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فترافقا ، حتى إذا دنوا من تبوك . على الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك ، قال أبو خيشمة لعمير بن وهب : إن لى ذنبا ، فلا عليك أن تخاف عنى حتى آتى رسول الله على الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك ، قال الناس : هذا راكب على الطريق مقبل ؛ نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك ، قال الناس : هذا راكب على الطريق مقبل ؛ نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كن أبا خيشمة ؛ فقالو يا رسول الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم : كن أبا خيشمة ؛

<sup>(</sup>١) الجرف : مكان بينه وبين المدينة ثلاثة أميال .

 <sup>(</sup>٢) العريش: ما يسنظل به .
 (٣) الحائط: البستان .

<sup>(</sup>٤) الضح: الشمس .

فقال له رسويل الله حلى الله عليه وسلم : أولى الك (١) يا أبا خيثمة منم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ، ودعاً له بخير .

قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعرا ، واسمه مالك بن قيس :

وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما

لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرما وبايعت باليمنى يدى لحمد فلم أكتسب إنما ولم أغش محرما تركت خضايا في العربش و صرمة صفايا كراما مسرها قد تحممات

ما حدث بهاجر : قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر نزلها ، واستقى الناس من بترها . فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشريوا من مائما شيئاً ، ولا تتوضئوا منه للصلاة ، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإيل، ولا تأكاوا منه شيئًا ، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا وممه صاحب له . ففعل الناس ما أمرهم به وسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن رجابينَ من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته ، وخرج الآخر فى طلب بعير له ، فاما الَّذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه ، وأما الذي ذهب في طلُّب بعيره فاحتملته الريح، حتى طرحته بجبلي طيء. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه ! ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسَلَّمُ للذَى أَصَايَبَ عَلَى مَذَهُبِهِ نَشَنَى ؛ وأما الآخر الذي وقع بجبلي طيء ، فإن طيئًا أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة .

والحديث عن الرجلين عن عبد الله بن أ بي بكر ، عن عباس بنسهل بن سعد الساعدي ، وقد حدثني عبد الله بن أبي بكر أن قد سمى له العباس الرجايين ، ولكنه استودعه إياهما ، فأبي عبدالله أر يسميهما لي .

قال ابن مشام : بلغني عن الزهري أنه قال : لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر مجى ثوبه على وجهه، واستحث راحاته، ثم قال : لا تدخلوا بيوت الذين ظلو ا إلا وأنتم باكون، خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم.

<sup>(</sup>١) أولى لك: كامة تهديد مخاما الويل لك.

<sup>(</sup>٢) الصرمة : جاعة النخل ، السر : التمر : قبل نضجه ، وتحمما : قارب أن يطيب .

قال ابن إسحاق : فلما أصبح الناسر ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس ، واحتملوا حاجتهم من الماء .

قال ابن إسحاق : فحد ثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن رجال من بنى عبد الأشهل، قال : قات لمحمود : دل كان الناس يعرفون النفاق فيهم ؟ قال : نعم والله ، إن كان الرجل ليعرفه من أخيه و هن أبيه و من عمه و فى عشيرته ، ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك . ثم قال محمود : لقد أخبرنى رجال من قومى عن رجل من المنافة بن معروف نفاقه ، كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سار ، فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان ، و دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا ، فأرسل الله السحابة ، فأمطرت حتى ارتوى الناس ، قالوا : أقبانا عليه نقول : و يحك ، هل بعد هذا ثبىء ١٢ قال : سحابة مارة .

تة رل ابن الله يت: قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببه ضر الطريق ضامت ناقته ، خرج أصحابه في طلبها ، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم ر-ل من أصحابه ، يقال له عمارة بن حزم ، وكان عقبيا بدريا ، وهو عمه بنى عمرو بن حزم ، وكان في رحله زيد بن الله يت القينة اعى ، وكان منانة ا .

قال ابن هشام : ويقال : ابن لصيب ( بالباء) .

قال ان إسحاق : فده بن عاصم بن عمر بن قتادة ، هن محمود بن ابيد ، عن رجال من بنى عبد الأشهل ، قالوا : فقال زبد بن اللصيت ، وهو فى رحل عمارة وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس محمد بزعم أنه نبى ، ويخبركم عن خبر السماء ، وهو لايدرى أين ناقته ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده : إن رجلا قال : دندا محمد يخبركم أنه نبى ، ويزعم أنه يخبركم بأمر السباء وهو لايدرى أين ناقته ، وإنى والله ما أعلم إلاماعلنى الله وقد دلنى الله عليما ، وهو في هذا الوادى ، في شعب كذا وكذا ، قد حبستها شجرة بزمامها ، فانطلقوا حتى تأتونى بها ، فذهبوا ، فجاءوا بها . فرجع عمارة بن حزم إلى رحله ، فقال : والله لعجب من عيء حدثناه رسول الله صلى الله على أن أن أن ورحل عمارة ولم يحمر رسول الله على الله عليه وسلم : زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتى . فأقبل عمارة على زيد يجا (١) فى عنقه ويقول عليه وسلم : زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتى . فأقبل عمارة على زيد يجا (١) فى عنقه ويقول المن عادالله ، إن في رحلى عدو الله من رحلى ، فلا تصحبنى .

<sup>(</sup>١) يجا : يطعن .

خبر أبى ذر . قال ابن إسحاق : فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك ؛ وقال بعض الناس لم يزل متهما بشر حتى هلك .

ثم مطى رسول الله صلى الله على الله على وسلم سائرا ، فجمل يتخف عنه الرجل ، فيقولون : يارسول الله ، تخلف فلان : فيقول دعوه ، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم ، وإن يك غير ذلك فقد آراحكم الله منه ، حتى قبيل؛ يارسول الله ، قد تخاف أبو ذر (۱) ، وأبطأ به بعيره ؛ فقال : دعوه فإن يك فيه خير فلك فقد آراحكم الله منه ؛ وتلوم (۱) أبو ذر على بعيره ، فلما أبطأ عليه ، أخذ مناعه فحمله على ظهره ، ثم خرح يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا ، ونزل رسول الله في بعض منازله ، فنظر ناظر من المسلمين فقال : يارسول الله ، إن الله على الله على الله عليه وسلم : كنا باذر (۱) ، فلما الله القوم قالوا : يارسول الله هو والله أبوذر ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله أبا ذر ، يمثى وحده ، ويبعث وحده ،

وقال ابن إسحاق : لحد نبي بريدة بن سفيان الاسلمي ، عن محمد بن كعب القرظى ، عن عبدالله بن مسمود ، قال : لما نني عثمان أباذر إلى الربدة ، وأصابه بها قدره ، لم يكن معه أحد إلاامراته و خلامه ، فأو صاهما أن اغسلاني وكفناني ، ثهم ضعاني على قارعة العاريق ، فأول ركب يمر بكم فقولوا : دا أبوذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعينونا على دفنه ، فلما مات فعلا ذلك به ، ثم وضعاه على قارعة العاريق ؛ وأقبل عبدالله بن مسعود في رهط من أهل العراق عمار ، فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر العاريق ، قدكادت الإبل تعاقرها ، وقام إليهم الخلام . فقال : مدا أبوذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعينونا على دفنه . قال : الخلام . فقال : مدا أبوذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تمثي وحدك ، فاستمل عبدالله بن مسعود يبكي ويقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تمثي وحدك ، وتبعث وحدك ، وتبعث وحدك ، ثم نزل هو أصحابه فواروه ، ثم حدثهم عبدالله بن مسعود عبديثه ، وماقال له رسول الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك .

تخویف المنافةین المسلمین : قال ابن إسحاق : وقد کان رهط من المنافقین ، منهم و دیمة ابن ثابت ، آخو بنی عمرو بن عوف ، و منهم رجل من أشجع ، حلیف لبنی سلمة ، یقال له :

<sup>(</sup>۱) أبوذر : اسمه جندب بن جنادة.وقيل برير بن عشرقة . وقيلى جندب بن عبدالله . وقيل جندب بن السكن .

<sup>(</sup>٢) تلوم : تمهل .

<sup>(</sup>٣)كن أبا ذر : لفظه الكيور ، ومعناه الدعاء : كما تقول : أسلم سلمك الله .

مخسس نحير قال النه هذام : ويقال محشى \_ يشيرون إلى رسول الله صلى الله غليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك ، فقال بعضم لبعض : أتحسبون جلاد بنى الاصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ١٤ والله لكأنا بكم غدا مقرنيين فى الحبال ، إرجافا وترهيبا للمؤمنين ، فقال محشن بن حمير : والله لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة ، وإنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم — فيما بلغنى — لعار بن ياسر أدرك القوم ، فإنهم قد احترقوا ، فسلهم عما قالوا ، فإن أنكروا فقل : بلى ، قلتم كذا وكذا . فانطاق إليهم عمار ، فقال ذلك لهم : فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ، فقال وديعة بن ثابت ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته ، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها (۱) : يا رسول الله ، إنما كنا نخوض ونلعب ؛ فأنزل الله عز وجل : « ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ، وقال بخشن بن حمير : يا رسول الله ، قعد بى اسمى واسم أبى ؛ وكأن الذي عنى عنه في هذه الآية بخشن بن حمير ، فتسمى عبد الرحن ، وسأل الله تعالى أن يقتله شهيدا لا يعلم عنه في هذه الآية بخشن بن حمير ، فتسمى عبد الرحن ، وسأل الله تعالى أن يقتله شهيدا لا يعلم عنه في هذه الآية وم الهيامة ، فلم يوجد له أثر ،

الصلح مع صاحب أيلة : ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ، أتاه يحنة ان رؤبة ، صاحب أيلة ، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعطاه الجزية ، وأتاه أهل حرباء وأذرح ، فأعطوه الجزية ، فكنب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابا ، فهو عندهم . فكتب ليحنة بن رؤبة :

بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة، سفتهم وسيارتهم في البر والبحر: لهم ذمة الله، وذمة محمد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام، وأهل البين، وأهل البحر، فن أحدث منهم حدثًا، فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه، ولا طويقا يريدونه، من بر أو بحر.

خالد وأكيدر دومة: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد، فبعثه إلى أكيدر دومة، وهو أكيدر بن عبد الملك ، رجل من كندة كان ملكما عليها، وكان نصرانيا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحالد: إنك ستجده يصيد البقر، فخرج خالد، حتى إذا كان

<sup>(</sup>١)الحقب : حزام يشد به على حقو الجمل .

من حصنه بمنظر العين ، وفى ليلة مقمرة صائفة ، وهو على سطح له ، ومعه امرأته ، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر ، فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : لا والله ! قالت: فن بترك هذه ؟ قال : لا أحد . فنزل فأمر بفرسه ، فأسرج له ، وركب معه نفر من أهل بيته ، فيهم أخ يقال له حسان . فركب ، وخرجوا معه بمطاردهم . فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذته ، وقتلوا أخاه ؛ وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب ، فاستلبه خالد ، فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه .

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل المسلمون يلمسونه بايديهم ، ويتعجبون منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتعجبون من هذا ؟ فوالذى نفسى بيده اناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا .

قال أن إسحاق: ثم إن خالداً قدم باكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقن له دمه ، وصالحه على الجزية ، ثم خلى سبيله ، فرجع إلى قريته ؛ فقال رجل من طبيء : يقال له بجير بن بجرة ، يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد : إنك ستجده يصيد البقر ، وماصنعت البقر تلك الليلة حتى استخرجته ، لتصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

تبارك سائق البقرات إنى رأيت الله يهدى كل هاد فن يك حائداً عن ذى تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد

فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة ، لم يجاوزها ، ثم انصرف قافلا إلى المدينة .

وادى المشقق وهاؤه: وكان فى الطريق ماء يخرج من وشل (١١) ، ما يروى الراكب والراكب واللائة ، بواد يقال له وادى المشقق ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الوادى فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه ، قال : فسبقه إليه نفر من المنافقين ، فاستقوا ما فيه ؛ فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ، فلم ير فيه شيئا . فقال : من سبقنا إلى هذا ١٢ الماء ؟ فقيل له : يارسول الله ، فلان وفلان ؛ فقال : أو لم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه المنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعا عليهم . ثم نزل فوضع يده تحت الوشل ، فحل

<sup>(</sup>١) أوشل : الماء القليل يسيل من صخر أو جبل .

يصب فى يده ماشاء الله أن يصب ، ثم نضحه به ، ومسحه بيده ، ودعا رسول الله صلى إلله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو به ، فانخرق من الماء ــ كما يقول من سمعه ــ ما إن له حساكحس الصواعق ، فشرب الناس ، واستقوا حاجتهم منه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لئن بقيتم أو من بنى منكم للاسمعن بهذا الوادى ، وهو أخصب ما بين يديه وماخلفه .

ذو البجادين ودفنه وتسميته : قال : وحدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ، أن عبد الله بن مسعود كان يحدث ، قال : قمت من جوف الليل ، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ، قال : فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسكر ، قال : فاتبعتها أنظر إليها ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ، وإذا عبد الله ذو البجادين المزنى قد مات ، وإذا هم قد حفروا له ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى حفرته ، وأبو بكر وعمر يدنيانه إليه وهو يقول : أدنيا إلى أخاكا ، فدلياه إليه ، فلماهيأه لشقه قال : اللهم إلى أمسيت راضيا عنه ، فارض عنه ، قال : يقول عبد الله بن مسعود : ياليتنى كنت صاحب الحفرة .

قال ابن هشام: وإنما سمى ذا البجادين، لأنه كان ينازع إلى الإسلام، فيميمه قومه من ذاك، ويضيقون عليه، حتى تركوه فى بجاد ليس عليه غيره، والبجاد: الكساء الغليظ الجافى، فيضرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان قريباً منه، شق بجاده باثنين، فاتزر بواحد، واشتمل بالآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ذو البجادين لذلك، والبجاد أيضا: المسح، قال ان هشام: قال امرق القيس:

كأن أبانا في عرانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل

حديث أبي رهم في تبوك: قال ان إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهرى ، عن ابن أكيمة المليثي ، عن ابن أخيى أبي رهم الغفارى ، أنه سمع أبا رهم كلثوم بن الحسين ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة ، يقول : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نبوك ، فسرت ذات ليلة معه ونحن بالاخضر قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وألتى إنه علينا المعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتى من راحلة رسول الله صلى الله عايه وسلم ، فيفزعى دنوها منه ، مخافة أن أصيب رجله فى الغرز ، فطفقت أحوز (١) راحلتى عنى فى بعض الطريق ، ونحن فى بعض الليل ، فزاحمت وراحلتى راحلة رسول

<sup>(</sup>١) أحوز : أبعد .

الله على الله عليه وسلم ورجله في الغيرة ، فا استيقظت إلا بقوله : حين ١١ ، فقلت : بارسول الله ، استغفرلي . فقال : سر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عن تبخلف من بني غفار ، فأخبره به ؛ فقال وهو يسألني ؛ مافعل النفر الحر اللهوال الشطاط (٢) فحدثته بتخلفهم ، قال : فما فعل النفر السود الجماد القصار ؟ قال : قلت : والله ما أعرف هؤلاء منا . قال : بلى ، الذين لهم نعم بشبكة شدخ (٣) ؛ فتذكرتهم في بني غفار ، ولم أذكرهم حتى ذكرت أم لهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا ، فقلت : يا رسول الله ، أولئك رهط من أسلم ، حلفاء فينا ؛ فقال رسول الله ، أولئك حين تخلف أن يحمل على بعسير من رسول الله امرءاً نشيطافي سبيل الله ؟ إن أعر أهلي على أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والانصار وغفار وأسلم .

## أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك

قال ابن إسماق: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذى أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار ، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز الى تبوك ، فقالوا: يا رسول الله ، إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة والمليلة المطيرة والمليلة الشائية ، وإنا نحب أن تأتينا ، فتصلى لنا قيه ؛ فقال : إنى على جناح سفر ، وحال شغل ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، ولو قد قدمنا إن شاء الله لاتيناكم ، فصلينا لسكم فيه .

<sup>(</sup>۱) حس: كلمة تقال عند وجودالآلم، فهى كلمة تخرج من الصوت كالآنين ليست اسمأ أو اسم فعل مثل: صه ومه.

<sup>(</sup>٢) الثطاط ، مفرده ثط : صغير نبات شعر اللحية . قال الشاعر :

كهامة الشيخ اليماني الثط

<sup>(</sup>٣) شبكة شدخ : موضع من بلاد غفار .

خقال: انطلقا إلى هذا المسجدالظالم أهكه ، فاهدماه وحرقاه . فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم ابن عوف ، وهم رهط مالك بن الدخشم ، فقال مالك لمعن : أنظرنى حتى أخرج إليك بتار من أهلى . فدخل إلى أهله ، فأخذ سعفا من النخل ، فأشعل فيه نارا ، ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله ، فحرقاه وهدماه ، وتفرقوا عنه ، ونزل فيهم من القرآن مانول : « والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ، . . إلى آخر القصة .

وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا: يخدام بن خالد، من بنى عبيد بن زيد، أحد بنى عمرو ابن عوف، ومنداره أمخرج مسجد الشقاق، وتعلبة بن حاطب من بنى أمية بن زيد، ومعتلّب أبن قشير، من بنى ضبيعة بن زيد، وأبو حبيبة بن الازعر، من بنى ضبيعة بن زيد، وعباد بن محنيف، أخو سهل بن حنيف، من بنى عمرو بن عوف، وجارية بن عامر، وابناه بجمع بن جارية، وزيد بن جارية، ونبتل بن الحارث، من بنى ضبيعة، ومحزج، من بنى ضبيعة، ومجاد بن عبان، من بنى ضبيعة، ووديعة بن ثابت، وهو من بنى أمية بن زيد رهط أبى ليابة بن عبد المنذر.

مساجد الرسول: وكانت مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بين المدينة إلى تبوك معلومة مساة: مسجد بتبوك، ومسجد بثنية مدران، ومسجد بذات الزراب، ومسجد بالاخضر، ومسجد بذات الخطمى، ومسجد بألاء، ومسجد بطرف البتراء. من ذنب كواكب، ومسجد بالشدق، شق تارا، ومسجد بذى الجيفة، ومسجد بصدر حوضى ومسجد بالحجر، ومسجد بالصعيد، ومسجد بالوادى، اليوم، وادى القرى، ومسجد بالرقعة من الشيقة، شقة بنى عذرة، ومسجد بذى المروة، ومسجد بالفيفاء، ومسجد بذى

## أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين فى غزوة تبوك

وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين ، وتخلف أو لئك الرهط الثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق : كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه : لات كلمن أحداً من هؤلام الثلاثة ، وأتاه من تخلف عنه من المنافقين فجلوا يحلفون له ويعتذرون ، فصفح عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يعذرهم الله ولا رسوله . واعتزل المسلمون كلام أولئك النفر الثلاثة .

قال ابن إسحاق: فذكر الزهرى محمد بن مسلم بنشباب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن أباه عبد الله ، وكان قائد أبيه حين أصيب بصره ، قال: سمعت أبى كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ، وحديث صاحبيه ، قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة غزاها قط، غير أنى كنت قد تخلفت عنه فى غزوة بدر ، وكانت غزوة لم يماتب الله ولا رسوله أحدا تخلف عنها ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بينه وبين عدوه على غير ميماد ، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة ، وحسين تواثقنا على الإسلام ، وما أحب أن لى بها مشهد بدر ، وإن كانت غزوة بدر هى أذكر فى النباس منها . قال : كان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر ، فى حين تخلفت عنه فى تلك الغزوة ، وواقه ما اجتمعت لى راحلتان قط حتى اجتمعتا فى تلك الغزوة ، وواقه ما اجتمعت لى راحلتان قط وسرى بغيرها ، حتى كانت تلك الغزوة ، نغزاها رسول الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا وستقبل سفرا بميدا ، واستقبل غزو عدو كثير ، فجل لمناس أمرهم ليتاهبوا لذلك أهبته وأخبرهم واستقبل سفرا بميدا ، والمسلمون من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ، لا يجمعهم واسم كثير ، لا يجمعهم ديوان مكتوب .

قال كعب: فال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيت خنى له ذلك ، مالم ينزل فيه وحى من الله ، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوة حين طابت النمار وأحبت الظلل الله عليه وسلم ، وتجهز المسلمون معه ، وجعلت فالناس إليها مصعر (۱) ؛ فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتجهز المسلمون معه ، وجعلت أغدو الا يجهز معهم ، فأرجع ولم أقض حاجة ، فأقول فى نفسى ، أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتبادى بى حتى شهر الناس بالجد ، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا ، والمسلمون معه ، ولم أقض من جهازى شيئا ، فقات : أتجهز بعده بيوم أو يومين ، ثم ألحق بهم ، فغدوت بعد أن فصلوا الا تجهز ، فرجعت ولم أقض شيئا ، فلم يزل ذلك يتبادى بى حتى أسرعوا ، وتفرط (۱) الغزو ، فهممت أن أرتحل ، فأدركهم شيئا ، فلم أفعل ، وجعات إذا خرجت فى الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وليتى فعلت فيم ، يحزننى أنى لا أرى إلا رجلا ، فعموصا (۳) عليه فى النفاق ، أو رجلا بمن وسلم ، فطفت فيهم ، يحزننى أنى لا أرى إلا رجلا ، فعموصا (۳) عليه فى النفاق ، أو رجلا بمن

<sup>(</sup>١) صعر: مفرده . أصعر وهو المائل . (٢) تفرط: فات . (٣) مغموصا: مطعونا .

عذر الله من الضعفاء ، ولم يذكرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك ، فقال وهو جالس فى القوم بتبوك : ما فعل كعب بن مالك ، فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول الله ، حبسه برداه ، والنظر في عطفيه ؛ فقال له معاذ بن جبل : بئس ماقلت ! والله يارسول الله ماعلنا منه إلا خيراً ؛ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلًا من تبوك ، حضرتى بثى (١)، فِعلت أتذكر الكذب وأقول : عاذا أخرج من سخطة رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا وأستمين على ذلك كل ذى وأى من أهلى ؛ فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل(٢٠) رسول ألله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ، فركع فيه ركعتين ، ثم جاس للناس، فلما فعل ذلك، جاءه المخلفون، فجعلوا يحلفون له ويعتذرون ، وكانوا ضعة وثمانين رجلا ، فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وإيمانهم ، ويستغفر لهم ، ويكل سرائرهم إلى الله تعالى ، حتى جثت فسلمت عليه ، فتبسم تبسم المغضب ، ثم قال لى : تعالمه فِئْتُ أَمْشِي ، حتى جلست بين يديه ، فقال لى : ما خلفك ؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ قال : قلت : إنى يارسول الله ، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا ، لوأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر ، ولقد أعطيت جدلا ، لكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثًا كذبًا لترضين عني ، وليوشكن الله أن يسخطك على ، ولنن حدثتك حديثًا صدقًا تجد على فيه ، إنى لأرجو عقباي من الله فيه ، ولا والله ماكان لي عذر ، والله ماكنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما هذا فقد صدقت فيه ، فقم حتى يقضى الله فيك . فقمت ، وثار معى رجال من بني سلمة ، فاتبعوني فقالوا لي : والله ماعلىناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخللون ، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا بي حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكذب نفسى ، ثم قلت لهم : هَل لَقِي هذا أحد غيرى ؟ قالوا : نعم ، رجلان قالا مثل مقالتك ، وقيل لهما مثل ما قبل لك ، قالت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العمرى ، من بني عمروبن عوف، وهلال ابن أبي أمية الواقني ؛ فذكروا لي رجلين صالحين ، فيهما أسوة ، فصمت حين ذكروهما لي ،

<sup>(</sup>١) بئى: حزى . (٢) أظل: أشرف .

<sup>(</sup>٣) يقال زاح والزاح : إذا ذهب ، والمصدر زيوحا وزيحانا .

ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس، وتغيروا لنا ، حتى تنكرت لي نفسي والأرض ، فما هي بالارض التي كنت أعرف ، فلمثنا على ذلك خمسين ليلة ، فأما صاحباي فاستكانا ، وقعدا في سوتهما ، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج، وأشهد الصلوات مع المسلين، وأطوف بالاسواق، ولايكلمني أحد، وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسى ، هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ ثم أصلى قريبا منه ، فأساوقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى ، وإذ التفت نحوه أعرض عني حتى إذ طال ذلك على من جفوة المسلمين، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة . وهو ابن عمي، وأحب الناس إلى ، فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام ، فقلت : يا أبا فتادة ، أنشدك بالله ، هل تعلم أنى أحب ا ته ورسوله ؟ فسكت . فعدت فناشدته ، فسكت عني ، فعدت فناشدته ، فسكت عني ، فعدت هناشدته ، فقال : الله ورسوله أعلم ، ففاضت عيناى ، ووثبت فتسورت الحائط . ثم غدوت إلى السوق، فبينا أنا أمشى بالسوق، إذا نبطى(١) يسأل عنى من نبط الشام، بمن قدم بالطعام يبيمه بالمدينة ، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فجعل الناس يشيرون له إلى ، حتى جاءني ، فدفع إلى كتابا من ملك غسان ، وكتب كتابا ف سرقه (٣) من حرير، فإذا فيه : «أمابعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة . فالحق بنا نواسك(٣) م . قال: قلت حين قرأتها : وهذا من البلاء أيضا ، قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع فى رجل من أهل الشرك . قال : فعمدت بها إلى تنور ، فسجرته (٢) بها. فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت أربعوناليلة من الخسين إذا رسولٌ رسول الله يأتيني ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك ، قال : قلت : أطلقها أم ماذا ؟ قال : لا ، بل اعتزلها ولا تقربها ، وأرسل إلى صاحبيٌّ بمثل ذلك ، فقلك لامرأتي : ألحق بأهلك ، فكوني عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر ماهو قاض . قال : وجاءت امرأة هلال نن أمية رسول الله صلى ُ الله عليه وسلم ، فقالت : يارسول الله ، إن هلال من أمية شيح كبير ضائع لاخادم له ، أفتكره أن أخدمه ؟ قال : لا ، ولكن لا يقربنك ؛ قالت : والله يارسول الله ما به من حركة إلى ، والله

<sup>(</sup>١) النبطى واحد النبط، قوم كانوا يسكنون بين العراق والاردن عاصمتهم (البتراء).

<sup>(</sup>٢) السرقة: الشقة.

<sup>(</sup>٣) نواسك : أى يكون فينا المواساة لك .

<sup>(</sup>١) سجرته : أحرقته بلهب النار .

مازال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ، ولقد تخوفت على بصره . قال : فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله لامرأتك ، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه ؛ قال : فقلت : والله لا أستأذنه فيها ما أدرى ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لى فى ذلك إذا استأذنته فيها ، وأنا رجل شاب . قال : فلبثنا بعد ذلك عشر ليال ، فكمل لنا خمسون ليلة ، من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ، ثم صليت الصبح ، صبح خمسين ليلة ، على ظهر بيت من بيوتنا ، على الحال التي ذكر الله منا ، قد ضاقت علينا الارض بما رحبت ، وضاقت على نفسى ، وقد كنت ابتنيت خيمة فى ظهر سلع ، فكنت أكون فيها إذ سعت صوت صارخ أوفى على ظهر سلع يقول بأعلى صوته : ياكعب بن مالك ، أبشر ، قال : فررت ساجدا ، وعرفت أن قد جاء الفرج .

قال: وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب نحو صاحبي مبشرون، وركض رجل إلى فرسا، وسعى ساع من الناس يبشروننا، وفي على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس؛ فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، نوعت ثوبي ، فكسوتهما إياه بشارة ، والله ما أملك يومئذ غيرهما ، واستعرت ثوبين فلبستهما، ثم انطلقت أتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتلقاني الناس يبشرونني بالتوبة، يقولو : ليهنك توبة الله عليك ، حتى دخلت المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلى طلحة من عبيد الله ، فياني وهنأني، ووالله ماقام إلى رجل من المهاجرين غيره . قال : فكان كعب بن مالك لا ينساها لطلحة .

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى ، ووجهه يبرق من السرور أبشر مخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ، قال : قلت : أمن عندك يارسول الله أم من عند الله ؟ قال : بل من عند الله قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استبشر كأن وجهه قطعة قمر . قال : وكنا نعرف ذلك منه . قال : فلما جلست بين يديه قلت : يارسول الله ، إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أنخلع من مالى ، صدقة إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك ، فهو خير لك . قال : قلت : إنى بمسك سهمي الذي مخير ؛ وقلت : يارسول الله ، إن الله قد نجاني بالصدق ، وإن من توبتي إلى الله أن لا أحدث إلا صدقا ما حييت ، والله ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل بما أبلاني الله ، والله ما تعمدت من خدنة منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومى هذا ، وإنى الارجو أن محفظني الله فيما بق .

وأنزل الله تعالى: ولتقدّ تاب الله على النشبي والمُمُّاجِرِينَ والانتصارِ اللهُ على النشبي والمُمُّاجِرِينَ والانتصارِ اللهُ النشبية السّرة مِنْ بَعد ماكادَ يرَيغُ وَلُمُوبُ فَرِيقِ السّدِينَ اتَّبَعدُوهُ فَ رَحْدِيمٌ ، وَعلى النسّلا ثبية النّذِينَ منهُمْ تَابَ عَمَلَيهُ مِيمُ إِنّه بُهِم رَمُوفُ رَحْدِيمٌ ، وَعلى النسّلا ثبية النّذِينَ خَمُلَمُ فَدُوا مَسع الصّادِ قِينَ ، .

قال كعب: فوالله ما أنعم الله على نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام كانت أعظم فى نفسى من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ، أن لا أكون كذبته ، فأهلك كما هلك الذين كذبوا ، فإن الله تبارك وتعالى قال فى الذين كذبوه حين أنول الوحى شر ما قال الاحد ، قال : دسيحلفون بالله لديم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم ، إنهم رجس ومأواهم جنهم جزاء بما كانوا يكسبون . يحلفون لميكم لترضوا عنهم . فإن ترضوا عنهم فإن الله لايرضى عن القوم الفاسةين .

قال: وكنا خُلفنا أيها الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له ليمذرهم ، واستغفر لهم ، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ، حتى قضى الله فيه ماقضى ، فبذلك قال الله تعالى : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا ، .

وليس الذى ذكر الله من تخليفنا عن الغزوة ولكن لتخليفه إيانا . وإرجائه أمرنا عمن حلف له ، واعتذر إليه ، فقبل منه (۱) .

<sup>(</sup>۱) وإنما اشتد غضبه على من تخلف عنه ونزل فيهم من الوعيد ما نزل حتى تاب الله على الثلاثة منهم، وإن كان الجهاد من فروض الكفاية ، لكنه فى حتى الانصار خاصة كان فرض عين، وعليه بايموا النبي صلى الله عليه وسلم، الاتراهم يقولون يوم الحندق ، وهم يرتجزون: نحن الذين بايموا محمداً على الجهاد ما بقينا أمدا

ومن تخلف منهم يوم مدر إنما تخلف ، لانهم خرجوا لاخذ عير، ولم يظنوا أن سيكون قتال، فلذلك كان التخلف عن رسول الله صلى الله وسلم في هذه الغزاة كبيرة لانها كالنكث لبيعتهم ..

#### أمر وفد ثقيف وإسلامها

#### فی شهر رمضان سنة تسع

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف.

وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم ، اتبع أثره عروة ابن مسعود الثقنى ، حى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة ، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه! بالإسلام ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم -كما يتحدث قومه - إنهم قاتلوك ، وعرفة إرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخرة الامتناع الذى كان منهم ، فقال عروة : يارسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم .

قال ابن هشام : ويقال : من أبصارهم .

قال ابن إسحاق: وكان فيهم كذلك محببا مطاعا: فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن الإيخالفوه، لمنزلته فيهم ؛ فلما أشرف لهم على غلبة له . وقد دعاهم إلى الإسلام، وأظهر لهم دينه ، رموه بالنبل من كل وجه ، فأصابه سهم فقتله . فتزعم بنو مالك أنه قتله رجل منهم ، يقال له أوس بن عوف ، أخو بنى سالم بن مالك . وتزعم الاحلاف أنه قتله رجل منهم ، مز بنى عتاب بن مالك . يقال له وهب بن جابر ، فقيل لعروة : ما ترى فى دمك ؟ قال : كراما أكر منى الله بها ، وشهادة ساقها الله إلى ، فليس في إلا ما فى الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم قبل أن يرحل عنكم ، فادفنونى معهم ، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه : إن مثله فى قومه لكمثل صاحب ياسين فى قومه (١) .

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرا ، ثم إنهم اتشمروا بينهم ، ورأوا أنه لاطاقة لهم محرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلوا .

<sup>(</sup>۱) يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم ، كمثل صاحب ياسين أن يريد به المذكور في سورة ، ياسين ، الذي قال لقومه ، اتبعوا المرساين ، فقتله قومه ، واسمه حبيب بن مرى ، ويحتمل أن يريد صاحب الياس ، وهو اليسع ، فإن الياس يقال في اسمه : ياسين أيضاً ، وقال الطبرى : وهو الياس بن ياسين ، وفيه قال تبارك وتعالى «سلام على إل ياسين » .

حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الآخنس : أن عمرو بن أمية ، أخا بني علاج ، كان مهاجراً لعبد ياليل بن عمرو ، الذي بينهما شيء ، وكان عَيْرُو بن أمية من أدهى العرب ، فشي إلى عبد ياليل بن عمرو ، حق دخل داره ، ثمَّ أرسل إليه أن عمرو بن أمية يقول لك :أخرج إلى قال: فقال عبد ياليل للرسول: ويلك! أعمرو أرسلك إلى ؟ قال نعم ، وهاهو ذا واقفاً في دارك، فقال : إن هذا الشيء ماكنت أظنه ، لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك ، فحرج إليه ، فلما رآه رحب به ، فقال له عمرو : إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة إنه قد كان من أمر هــذا الرجل ما قد رأيت، قد أسلت العرب كلها، وليست لـكم بحربهم طاقة ، فانظروا في أمركم . فعند ذلك اتتمرت ثقيف بينها ، وقال بعضهم لبعض : أفلا ترون أنه لا يأمن لـكم سرب(١) ، ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع، فأتمروا بينهم، وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ، كما أرسلوا عروة ، فكلموا عبد ياليل ن عمرو بن عمير ، وكان سن عروة ابن مسعود، وعرضوا ذلك عليه، فأبي أن يفعل ، وخشى أن يُـصنع به إذا رجع كما صنع الاحلاف، وثلاثة من بي مالك، فيكونوا ستة، فبعثوا مع عبد ياليل: الحسكم بن عمروبن وهب أبن معتـب، وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب ، ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص أبن بشر بن عبد دهمان ، أخا بني يسار ، وأوس بن عوف ، أخا بني سالم بن عوف و تمير بن خرشة بن ربيعة '، أخا بني الحارث . فحرج بهم عبد ياليل ، وهو ناب القوم (٢) وصاحب أمرهم، ولم يخرج بهم إلا خشية من مثل ما صنع بعروة بن مسعود، لكي يشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطه.

فلما دنوا من المدينة ، وبزلوا قناة ، ألفوا بها المغيرة بن شعبة ، يرعى فى نوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت رعيبها نشو با على أصحابه صلى الله عليه وسلم ، فلما رآهم ترك الركاب عند الثقفيين ، وضير (٣) يشتد ، ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخيره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام ، بأن يشرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فى قومهم و بلادهم الله عليه وسلم كتابا فى قومهم و بلادهم وأموالهم ، فقال أبو بكر للمغسيرة : أقسمت عليك بالله لا تسبقنى إلى رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) السرب. القطيع من الحيوان أو الفريق من النساء أو جماعة النخل وهو أيضا الطريق والقلب والصدر.

<sup>(</sup>٢) ناب القوم : سيدهم . (٣) صنبر : وثب .

وسلم ، حتى أكون أنا أحدثه ؛ ففعل المغيرة . فدخـــــل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخبره بقدومهم عليه ، ثم خرج المغيرة إلى أصحابه ، فروح الظهر معهم ، وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية . ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى اكتبواكتابهم ، ابن العاص ، هو الذي يمشى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى اكتبواكتابهم ، وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده ، وكانوا لا يطعمون طعاما يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد ، حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم ، وقد كان فيها سألوا رسول الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية ، وهى اللات ، لا يهدمها ثلاث سنين ، فأبى رسول الله صلى عليه وسلم ذلك عليهم فما برحوا يسألونه سنة سنة ، ويأبى عليهم حتى سألوا أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يريدون بذلك فيها يظهرون أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يوعي أبا سفيان بن حرب والمغيرة أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يعثهم من الصلاة ، وأن وحرب والمغيرة أبن شعبة فيهدماها ، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة ، وأن لايكسروا أبن شعبة فيهدماها ، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة ، وأن لا كسروا وأما الصلاة ، فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه ، فقالوا : يامحد ، فسنوتيكها ، وإن كانت دناءة .

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابهم، أمر عليهم عنمان بن أبى العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه فى الإسلام و تعلم القرآن. فقال أبو بكرلرسول الله عليه وسلم: يارسول الله، إنى قدراً يت هذا الغلام منهم من أحرصهم على التفقه فى الإسلام، و تعلم القرآن.

قال ابن إسحاق: وحدثنى عيسى بن عبد الله بن عطية بن سفيان بن ربيعة النقفى ، عن بعض وفدهم . قال: كان بلال يأتينا ـ حين أسلمنا وصمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بق من رمضان ـ بفطرنا وسحورنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيأتينا بالسحور ، وإنا لنقول : إنا لنرى الفجر قد طلع ، فيقول : قد تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر ، لتأخير السحور ، ويأتينا بفطرنا ، وإنا لنقول : ما نرى الشمس كلما ذهبت بعد . فيقول : ما جئة كم حتى أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يضع يده فى الجفنة ، فيلتقم منها .

قال ان هشام : بفطورنا وسحورنا .

 على ثقيف أن قال : ياعثمان ، تجاوز في الصلاة ، واقد ر الناس بأضعفهم ، فإن فيهم الكبير ، والصغير ، وذا الحاجة .

هدم اللات: قال ان إسحاق: فلما فرغوا من أمرهم، وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معها أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة، في هـــدم الطاغية. فحرجا مع القوم، حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان، فأبي ذلك أبو سفيان عليه، وقال: أدخل أنت على قومك؛ وأقام أبو سفيان بماله بذى اكلدم فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يضربها بالمعول، وقام قومه دونه، بنو معتب، خشية أن يرى أو يصاب كما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف تحسراً يبكين عليها ويقلن:

# لتبكين مُدَّدَّاع أسلمها السَّرضيَّاع (۱) لم يحسنوا المِصاع (۲)

قال ابن هشام : د لتبكين ، عن غير ابن إسحاق .

قال ابن إسحاق: يقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس: واها لك ! آهالك ! فلما هدمها المغيرة، وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبى سفيان وحليها بحموع، وما لها من الذهب والجزع.

وكان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف، حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف، وأن لا يخامعاهم على شيء أبداً، فأسلما ؛ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : وخالكا أبا سفيان بن حرب ، فقالا : وخالنا أبا سفيان بن حرب ،

فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سفيان والمغيرة إلى هدم الطاغية ، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مليح بن عروة أن يقضى عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فقال له قارب بن الاسود ، وعن الاسود يا رسول الله فاقضه ، وعروة والاسود أخوان لاب وأم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الاسود مات مشركا . فقال قارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله ، لكن تصل مسلما ذا قرابة ، يعنى نفسه ، إنما الدين على ، وإنما أنا الذي أنطلب

<sup>(</sup>١) الرضاع: اللتام. (٢) المصاع: القتال بالسيوف.

يه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضى دين عروة والاسود من مال الطاغية ؛ فلما جمع المغيرة مالها قال لابى سفيان : إن رسول الله صلى الله غليه وسلم قد أمرك أن تقضى عن عروة والاسود دينهما ، فقضى عنهما .

الله عايه السلام الثقيف: وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم:

بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبى، رسول الله ، إلى المؤمنين: إن عضاه (١) وج وصيده لايعضد (٢)، من وجد يفعل شيئا من ذلك، فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي محمد، وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله.

وكتب خالد بن سعيد: بأمر الرسول محمد بن عبد الله ، فلا يتعده أحد ، فيظلم نفسه فيها أمر به محمد رسول ألله صلى الله عليه وسلم .

# حج أبى بكر بالناس سنة تسع

واختصاص الني صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب رضوان الله عليه بتأدية أول براءة عنه

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شهر رمضان وشو الا وذا القمدة ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج من سنة تسع ، ليقيم للسلمين حجهم ، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم . فخرج أبو بكر رضى الله عنه ومن معه من المسلمين .

ونولت براءة فى نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد ، الذى كانوا عليه فيها بينه وبينهم : أن لا يصدعن البيت أحد جاءه ، ولا يخاف أحد فى الشهر الحرام . وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك ، وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل العرب خصائص ، إلى آجال مسهاة، فنزلت فيه وفيمن

<sup>(</sup>١) العضاه : شجر له شوك .

<sup>(</sup>٢) لا يعضد : لايقطع أى أنه حرام على غير أهله كتحريم مكة والمدينة ، وقيل وج : هى الطائف وقيل إنها واد بها .

تخلف من المنافقين عنه في تبوك ، وفي قول من قال مهم ، فكشف الله تعالى فيهاسرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون ، منهم من سمى لناومنهم من لم يسم لنا ، فقال عز وجل : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ، : أى لاهل العهد العام من أهل الشرك « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، واعلموا أنكم غير معجزى الله ، وأن الله مخزى المكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر أن الله برى « من الشركين ورسوله » : أى بعد هذه الحجة و فإن تبتم فهو خير له كم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجوى الله ، و بشر الذين كفروا بعذاب أليم . إلا الذين عاهدتم من المشركين » : أى العهد الحاص إلى الأجل المسمى « ثم لم ينقصوكم شيئا ، ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ، فإذا انسلخ الاشهر الحرم » : يعنى الاربعة التى ضرب لهم أجلا « فاقتلوا المشركين » وأنه واحدم وهم واقعدوا لهم كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، فؤوا سبياهم إن الله غفور رحيم . وإن أحد من المشركين » : أى من هؤلاء الذين أمرتك بقتلهم ، استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم أ بلغه مأمنه ، ذلك بأنهم قوم لايعلمون » .

ثم قال : وكيف يكون للمشركين ، الذين كانوا هم وأنتم على العهد العام أن لايخيفوكم ولا يخيفوهم في الحرمة ، ولا في الشهر الحرام ، عهد عند الله وعند رسوله ، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، ، وهي قبائل من بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم يوم الحديبية ، إلى المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش ، فلم يكن نقضها إلا هذا الحي من قريش، وهي الديل من بني بكر بن وائل ، الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم، فأمر بإيمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى مدته و فما استقاموا لمكم فاستقيموا لمم إن الله يحب المتقبن ، .

ثم قال تعالى : «كيف وإن يظهروا عليكم » : أى المشركون الذين لاعهد لهم إلى مدة من أهل الشرك العام , لايرقبوا فيكم إلا ولاذمة » .

قال ابن هشام: الإل : الحلف قال أوس بن حجر، أحد بني أسيَّـد بن عمرو بن تميم : له لا ينو مالك والإل مرقبة ومالك فيهم الآلاء والشرف

وهذا البيت في قصيدة له . وجمعه : آلال ، قال الشاعر :

فلا إل من الآلال بينى وبينكم فلا تأكن جهداً والذمة: العهد. قال الاجدع بن مالك الهمدانى، وهو أبو مسروق الاجدع الفقيه: وكان علينا ذمة أن تجاورزوا من الارض معروفا إلينا ومنكراً

وهذا البيت في ثلاثة أبيات له، وجمعها : ذمم .

« يرضونكم بأفواههم وتأبى قلومهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، فصدوا عن سبيله ، إنهم ساء ما كانوأ يعملون . لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة ، وأولئك هم المعتدون ، أى قد اعتدوا عليكم , فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الذين ، ونفصل الآيات لقوم يعلمون ، .

اختصاص على بتأدية براءة: قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن محنيف، عن أبي جعفر محمد بن على رضّوان الله عليه ، أنه قال : لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحج ، قيل له : يارسول الله لو بعثت بها إلى أنى بكر ، فقال : لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى ، ثم دعا على بن أبي طالب رصوان الله عليه ، فقال له : اخرج بهذه القصة من صدر براءة ، وأذن فى الناس يَوم النحر إذا اجتمعوا بمنى ، أنه لايدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومنكان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته ، فخرج على بن أبى طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء ، حتى أدرك أبا بكر بالطريق فلما رآه أبو بكر بالطريق قال : أأمير أم مأمور؟ فقال : بل مأمور ، ثم مضيا . فأقام أبو بكر للناس الحج ، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج ، التي كانوا عليها في الجاهلية ، حتى إذا كان يوم النحر، قام على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فأذن فى الناس بالذى أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أيها الناس ، إنه لايدخل الجنة كافر ، ولايحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومنكان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلَّم عهد فهو له إلى مدته ؛ وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم ، ثم لاعهد لمشرك ولا ذمة إلا أحدكان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة ، فهو له إلى مدته . فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ، ولم يطف بالبيت عريان .

ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق : فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام ، وأهل المدة إلى الأجل المسمى .

الأهر بجهان المشركين: قال ابن إسحاق: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد أهل الشرك، من نقض من أهل العهد الخاص، ومن كان من أهل العهد العام، بعد الأربعة الاشهر التى ضرب لهم أجلا إلا أن يعدو فيها عاد منهم، فيقتل بعدائه، فقال: وألا تقاتلون قوما نكثوا أيما بهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة، أتخشو نهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله، : أى من بعد ذلك و على من يشاء، والله علم حكيم، أم حسبتم أن تتركوا ولم اليعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والله خبير عما تعملون، .

قال ابن هشام: وليجة إلى دخيل، وجمعها: ولاثيج؛ وهو من ولج يلج: أى دخل يدخل، وفي كتاب الله عز وجل: وحتى يلج الجل في سم الحنياط،: أى يدخل، يقول: لم يتخذوا دخيلا من دونه يسرون إليه غير ما يظهرون، نجو ما يصنع المنافقون، يظهرون الإيمان للذين آمنوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قال الشاعر:

واعلم بأنك قد جعلت وليجة ﴿ ساقوا إليك الحتف غير مشـُوب

الترآن يرد على قريش ادعاءهم عمارة البيت : قال ابن إسحاق : ثم ذكر قول قريش : إنا أهل الحرم ، وسقاة الحج ، وعمار هذا البيت ، فلا أحد أفضل منا ؛ فقال : ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ، : أى أن عمار تسكم ليست على ذلك ، وإنما يعمر مساجد الله أى من يعمرها بحقها ﴿ من آمن بالله واليوم الآخر ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ، : أى فأولئك عمارها ﴿ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ، وعسى من الله : حق .

قال تعالى : ﴿ أَجِعَلَتُم سَقَايَةُ الْحَاجِ وَعَمَارَةُ المُسْجِدُ الْحَرَامُ كَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَّوْمُ الآخرِ وَجَاهُدُ فَي سَبِيلُ اللَّهُ لا يُسْتُونُ عَنْدُ اللَّهُ ﴾ .

ثم القصة عن عدوهم، وما أنزل الله تعالى من نصره بعد تخاذلهم، ثم قال تعالى : . إنها المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، وإن خفتم عَييلة ، وذلك أن الناس قالوا : لتنقطعن عنا الاسواق، فلتهلكن النجارة ، وليذهبن ماكنا نصيب فيها من المرافق، فقال الله عز وجل : . وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ، : أى من وجه غير ذلك . إن شاء ، إن الله عليم حكيم ، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم

صاغرون ، : أى فني هذا عوض بما تخوفتم من قطع الأسواق ، فعوضهم الله بما قطع عنهم بأمر الشرك ، ما أعطاهم من أعناق أمل الكتاب ، من الجزية .

ما ذرل فى أهل الكتابين: ثم ذكر أهل الكتابين بما فيهم من الشر والفرية عليه ، حتى. انتهى إلى قوله تعالى: «إنكثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أمو ال الناس بالباطل ويصدون عن، سبيل الله ، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، .

• انزل فى النسىء : ثم ذكر النسىء بم وماكانت العرب أحدثت فيه . والنسىء ماكان. أيحل مما حرم الله تعالى من الشهور ، ويحرم مما أحل الله منها ؛ فقال : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والارض . منها أربعة حرم ، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ، : أى لا تجعلوا حرامها حلالا ، ولاحلالها حراما : أى كا فعل أهل الشرك « إنما النسىء ، الذي كانوا يصنعون « زيادة فى الكفر ، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة نما حرم الله ، فيحلوا ما حرم الله ، أزين لهم سوء أعمالهم ، والله لايه كالقوم الكافرين ، .

مانزل فى تهوك: ثم ذكر تبوك وماكان فيها من تثاقل المسلمين عنها ، وما أعظموا من غزو الروم ، حين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمادهم ، ونفاق من نافق من المنافقين ، حين وعوا إلى مادعوا إليه من الجهاد ، ثم مانعى عليهم من إحداثهم فى الإسلام ، فقال تعالى : ويأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الارض ، ، ثم القصة إلى قوله تعالى : ويعذبكم عذا با أليا ويستبدل قوما غيركم ، إلى قوله تعالى : و إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما فى الغار » .

مازل في أهل النفاق: ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ، يذكر أهل النفاق: « لو كان عَسر ضا قريبا وسفراً قاصدا لا تبعوك، ولكن بعدت عليهم الشّسقة، وسيخلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ، يهلكون أنفسهم ، والله يعلم إنهم لكاذبون ، : أى إنهم يستطيعون « عفا الله عنك ، لم أذنت لهم حتى يتبين المكالذين صدقوا و تعلم الكاذبين ، ؟ . . . إلى قوله : «لو خرجوا فيسكم مازادوكم إلا خـبالا ، ولاوضعوا خلالكم ، يبغو نـكم الفتنة وفيكم سـمّاعون لهم ، .

قال ابن هشام: أوضعوا خلالهم: ساروا بين أضعافكم، فالإيضاع: خرب من السير أسرع من المشي ؛ قال الاجدع بن مالك الهمداني:

يصطادك الوحد المدل بشأوه بشريج بين الشد والإيضاع<sup>(۱)</sup> وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: وكان الذين استأذنوه من ذوى الشرف، فيما بلغنى، منهم: عبد الله بن سلول، والجد بن قيس؛ وكانوا أشرافا فى قومهم، فنبظهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه، فيفسدوا عليه جنده، وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم، وطاعة فيما يدعو نهم إليه، لشرفهم فيهم. فقال تعالى: « وفيسكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين، لقد ابتغوا الغتنة من قبل، أى من قبل أن يستأذنوك، « وقلبوا لك الأمور»: أى ليخذلوا عنك أصحابك ويردوا عليك أمرك « حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول اثذن لى ولاتفتنى ألا فى الفتنة سقطوا»، وكان الذى قال ذلك، فيما سمى لنا، الجد بن قيس، أخو بنى سلمة، حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهاد الروم. ثم كانت القصة إلى قوله تعالى: « لو يجدون ملجأ أو مغارات أو ممدّ خلا لولو الم إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك فى الصدقات، فإن اعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، : أى إنمسا نيتهم ورضاهم وسخطهم لدنياهم.

ها زل فى أصحاب الصدقات: ثم بين الصدقات لمن هى ، وسمى أهلها ، فقال: ﴿ إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفى الرقاب ، والغارمين وفى سبيل الله ، وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم حكيم » .

د! نزل فيمن آذوا الرسول: ثم ذكر غشهم وأذاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لـكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين مُيؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، وكان الذي يقول تلك المقالة، فيما بلغني، ابتل بن الحارث أخو بني عمرو بن عوف، وفيه نزلت هذه الآية، وذلك أنه كان يقول: إنما محمد أذن، من حدثه شيئا صدقه. يقول الله تعالى: «قلأذن خير لكم»: أي يسمع الخير ويصدق به.

ثم قال تعالى : , يُحلفون بالله لـكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضو • إن كانوا مؤمنين ، •

<sup>(</sup>۱) يريد بالوحد: الفرس الواحد. شأوه: سبقه، الشريج: النوع. الشد والإيضاع نوعان من الجرى.

ثم قال: وولئن سألتهم ليقولن إنماكنا نخوض ونلعب ، قل أبالله وآياته ورسوله كنستم تستهزءون ، . . . إلى قوله تعالى : وإن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ، ، وكان الذى قال هذه المقالة وديمة بن ثابت ، أخوبى أمية بن زيد ، من بى عمرو بن عوف ، وكان الذى عنى عنسه ، فيما بلغى : مخشن بن حمير الأشجمي ، حليف بني سلمة . وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع .

ثم القصة من صفتهم حتى انتهى إلى قوله تعالى : , يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليم ومأواهم جهم وبئس المصير ، يحلفون باقله ما قالوا ، ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بمالم ينالوا ، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فعنله ، . . . لل قوله : , من ولى ولا نصير ، . وكان الذي قال تلك المقالة الجلاس بن سويد بن صامت ، فرفعها عليه رجل كان في حجره ، يقال له عمير بن سعد ، فأنكرها وحلف بالله ما قالها ، فلما نول فيهم القرآن تاب ونزع ، وحسنت حاله وتوبته ، فيما بلغى .

ثم قال تعالى : , ومنهم من عاهدالله لئن آتا نامن فعنله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ،، وكان الذي عاهد الله منهم ثعلبة بن حاطب ، ومعتدّب بن قشير ، وهما من بني عمر بن عوف .

ثم قال: « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ، والذين لا بجدون إلا جهدهم، فيسخرون منهم ، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ، وكان المطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف ، وعاصم بن عدى أخا بني العجلان ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغسب في الصدقة ، وحض عليها ، فقام عبد الرحمن بن عوف ، فتصدق بأربعة آلاف درهم ، وقام عاصم بن عدى ، فتصدق بمائة وسق من تمر ، فلمزوهما وقالوا ما هذا الارياء ، وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخوبني أنيف ، أتى بصاع من تمر ، فأفرغها في الصدقة ، فتضاحكوا به ، وقالوا : إن الله لغني عن صاع أبي عقيل .

ثم ذكر قول بعضهم لبعض ، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد ، وأمر بالسير الى تبوك ، على شدة الحر وجدب البلاد ، فقال تعالى : « وقالوا لا تنفروا في الحر ؛ قل نار جهنم أشـــد حرا لو كانوا يفقهون ، فليضحكوا قليلا وليبكواكثيراً ، . الى قوله : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ، .

مه نزل بسبب الصلاة على ابن أبى : قال ابن إسحاق : وحدثنى الزهرى عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لمنا توفى عبد الله ابن أبى ، دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه ، فقام إليه ، فلما وقف عليه يريد ابن أبى ، دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه ، فقام إليه ، فلما وقف عليه يريد ابن أبى النبوية ج ، ٤ )

الصلاة ، تحولت حتى قمت فى صدره ، فقاعه : يارسول الله ، أتصلى على عدو الله عبد الله بن آبى ابن سلول ؟ الفائل كدا يوم كذا ، والفائل كذا يوم كدا ؟ أعدد أيامه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت قال : يا عمر ، أخّسر عنى ، إنى قد خيرت فاخترت ، قد قبيل لى : واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم » إن تستغفر لهم سبمين مرة فان يغفر الله لهم ، فلو أعلم أنى إن زدت على السبمين غفر له ، لزدت ، قال : ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومشى معه حتى قام على قبره ، حتى فرغ منه . قال ؛ فعجبت لى ولجر أتى على رسول الله وسول الله صلى الله على الله على الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم . فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان : ولا تصل على أحد منهم مات أبذا ولا تقم على قدم ، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسةون ، فا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق حتى قبضه الله تعالى .

ما نزل في المستأذة بين والعدري والبكائيين ومنافقي الأعراب: قال ابن إسحاق :ثم قال تعالى : و إذا أبزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا التاول منهم » . وكار ابن أبي من أوائك ، فنعى الله ذلك عليه ، وذكره منه ، ثم قال تعالى : و لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون . أعد الله لهم جنات تجرى من تحنها الانهار خالدين فيها . ذلك الفوز العظيم . وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم ، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » . . . إلى آخر القصة . وكان المعذرون، فيها بلغنى نفراً من بني غفار ، منهم خفاف بن أياء بن ركحنة ، ثم كانت القصة لاهل العذر ، حتى انتهى إلى قوله : و ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ، قلت لا أجدد ما أحمد كم عليه نولو ا وأعينهم تفيض من الدمع حر نا ألا يجدوا ما ينفقون ، وهم البكاءون .

ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّا السبيلَ عَلَى الذِّينَ يَستَأَذُنُونَكَ وَهُمْ أَغَنَيَاءُ ، رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مع الحوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ، الحوالف: النساء . ثم ذكر حافهم للسلمين واعتذارهم ، فقال: ﴿ فَأَعْرَضُوا عَنْهُم ﴾ ، إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ الله لا يَرْضَى عن القوم الفاسقين ، ﴿

ثم ذكر الأعراب ومن نافق منهم وتربصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، فقال: وومن الأعراب من يتخذ ما ينفق،: أى من صدقة أو نفقة في سبيل الله ومغرما ويتربص يسكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم،.

ما نزل في المخلصين من الأعراب: ثم ذكر الاعراب أمل الإخلاص والإيمان منهم،

فقال: وَمَمِنَ الْآعَدَرَابِ مَنَ يَـوَ مِنُ بَاللّهِ وَالبّـومُ الْآخِيرِ وَيَسَتّخِيلَةُ مَا يُمْذَفِينَ وَمُونَ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ وَصَلَواتُ الرّسُولِ ، أَلَا إِنَّهَا قَدُرْ بَـةَ عَلْمُ مُ ، مَا يُمْذَفِينَ وَمُر بَاتٍ عَنْدًا اللّهِ وَصَلَواتُ الرّسُولِ ، أَلَا إِنَّهَا قَدُرْ بَـةَ عَلْمُ مُ ، مَا

هانزل فى السابقين من المهاجرين والأنصار: ثم ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والانصار، وفضلهم، وما وعدهم الله من حسن ثوابه إياهم، ثم ألحق بهم النابعين لهم بإحسان فقال: درضى الله عنهم ورضواعنه، ،ثم قال تعالى: دو يمسن حو لسكتم مين الاعسراب ممافية ون وسمين أهيل المدينة مردواعلى النسفاق، الى لجوا فيه، وأبوا غيره مستنه من أهيل المدينة، مرسورا الدي أوعده الله تعالى مرتين، فيما بلغنى غمهم عاهم فيه من أمر الإسلام، وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة، ثم عذا بهم في القبور المناها، ثم العذاب المظيم الذي يردون إليه، عذاب المار والحلد فيه، ثم قال تعالى: وآخر سيسنا، وآخر وبهم من غيظ دال عمل من عناه وآخر سيسنا، عنه أن يمتروب عمل من عناه والمناه والحد والمناه والم

ثم قال تعالى: وخذ من أمنو الهيم صدقة " تنظيم و تنزكيم بها ، الى آخر القصة . ثم قال تعالى: وآخر ون مئر جدون لا منر الله : إمّا يعتلب من وإمّا يَتَسُوب عَلَم من قال تعالى : وهم الثلاثة الذين خلفوا ، وأرجا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حتى أتت من الله توبتهم ، ثم قال تعالى : ووالدنين اتخيد وا متسدج عا عليه وسلم أمره حتى أتت من الله توبتهم ، ثم قال تعالى ؛ إن الله المدرى مين المؤون من المؤون وماكان من المؤون وماكان المؤون المورة .

وكانت براءة تسمى فى زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده المبعثرة ، لما كشفت من سرائر الناس . وكانت تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## حسان يعدد مغازيه صلى الله عليه وسلم شعرا

وقال حسان بن ثابت يعدد أيام الا نصار مع النبي. صلى الله عليه وسُلم ، ويذكر مواطم معه في أيام غزوه ٪

قال ابن هشام : وتروى لابنه عبد الرحمن بن حسان :

ومعشراً إن هم معمَّدوا وإن حُدُمي الوا(١١). مع الرسول فما ألموا وما خُذَلواً ٢٠ منهم ولم يك في إيمانهم دخل(٢). ضرب رصين كحر النار مشتعل(١) على الجياد فا خاموا وما فكاوا(٠) مع الرسول عليها البيض والاسل(٦) بآلحيل حتى نهانا الحكزان والجبل(٧) قه والله يجزيهم بمسا علوا مع الرسول بها الأسلاب والنفل فيها يعلهم إبالحرب إذ نهاوا(٨) كَمَّ تَفْرَقَ دُونُ ۚ إِلْمُشْرِبِ الرُّسَالُ (٩) على الجلاد ُفآسوه وماعدلوا مرابطين فما طاشوا وما عجلوا

ألست خير معد كلها نفرآ قوم هم شهدوا بدراً بأجمعهم وبايعوه فلم ينكث به أحد ويوم صبحهم في الشعب من أحد ویوم ڈی قرد یوم استثار بہم وذا العشيرة جاسوها بخيلهم ويوم وَدَّان أجلوا أهله رقصاً وليلة طلبوا فيها عدوهم وغزرة يوم نجد ثم كان لهم وليلة بحنين جالدوا معه وغزوة القاع فزقنا العدو به ويوم بوبع كانوا أمل بيعته وغزوة المتح كانوا فى سريته ويوم خيبر كانوا فى كتيبته يمشون كامم مستبسل بطل

<sup>(</sup>١) حصلواً : أصلها بتشديدالصاد وخففها لضرورة الشعر . ومعنى حصلواً : جمعواً .

 <sup>(</sup>۲) ألوا: قصروا .
 (۳) دخل: فساد

<sup>(</sup>٥) خام : جان وتراجع (٤) رصين: نابت .

<sup>(</sup>٦) جاسوها : وطثوها . البيض : السيوف . الاسل: الرماح .

<sup>(</sup>٧) الرقص : نوع من المشو . الحزن : الارض الغليظة المرتفعة .

<sup>(</sup>٨) يعلم : يكرر عليهم، من العال و هو الشزب الثانى . نهلوا : شربوا الثعرب الأول .

<sup>(</sup>٩) الرسل: الإبل.

بالبيض ترءش في الأيمان عارية تعوج في الضرب أحيانا وتعتدل ويوم، سار رسول الله محتسباً إلى تبرك وهم راياته الأول وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل(١) أولئك القوم أنصار النبي وهم قومى أصير إليهم حين أتصل مانوا كراما ولم تنكث عهودهم وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا ' قال ابن هشام : عجز آخرها بيتا عن غير ابن إسحاق .

قال ابن إسحاق: يقال حسان بن ثابت أيضاً:

كنا ملوك الناس قبل محمد وأكرمنا الله الذى ليس غيره ينصر الإله والرسول ودينه ومنـا أمـير المســـلين حياته ومن غسلته من جنابته الرُّسل(٠)

فلما أتى الإسلام كان لنا الفضل إله بأيام مضت ما لها شكل وألبسناه اسماً مضى ماله مثل أُولئك قُومى خير قوم بأسرهم فا عد من خير فقوى له أهل أولئك قومى معروف من مضى وليس هليهم دون معروفهم قفل (٢) إذا اختبطوا لم يفحشوا في نديهم وليس على سؤالهم عندهم بخل(٣) وإن حاربوا أو سالموا لم يشبهوا فحرمهم حتف وسلمهم سول وجارهم موف بعلياء بيتــه لهــ ماثوى فينا ـ الكرامة والبذل وحاملهم مموف بكل حماته تحمل لا غرم عليها ولا خدل ومائلهم بالحق إن قال قائل وحلهم عود وحكمهم عدل (١)

قال ابن هشام : وقوله : ﴿ وَالْلِّسْنَاهُ اسْمَا ﴾ عن غير ابن لِسْحَاق :

<sup>(</sup>١) القفل: الرجوع . (٢) يربون: يصلحون .

<sup>(</sup>r) اختبطوا: قصدوا . (٤) عود: متكرر .

<sup>(</sup>٥) أمير المسلمين : هو سعد بن معاذ فإن الانصار تزعم أن الرسول قال للمسلمين جميعا مهاجرين وأنصار قوموا إلى سيدكم . أما من غملته الملائك . هو حنظلة المدعو غسيل الملائكة و هو أتصاريي ..

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضا :

كمرام إذا الضيف يومأ ألم يكبرن فيها المس السندم (١) ويحمون مولاهم إن مظلم ينادون عضبا بأمر غشم من الدهر يوما كحل القسم(١) ثمود وبعض بقایا إرم(۱۲) حصونا ودجُّس فيها النعم(؛) د : عل ـــ إليك وقولا هلم (•) ف والعيش رخوا على غيرهم على كل فحل هجان قطم(١١) ل قد جللوها جلال الادم(٧) وشدوا السروج بلي الحزم ل والزحف من خلفهم قد دهم (۸) وجئنا إليهم كأسد الأجم ن لايشكين نحول السأم (١) أمين الفصوص كثل الزعم ١٠٠١ قراع السكاة وضرب الهم (١١) لاينكلون والمكن فيمسدم (١٢)

قرمی أوائيك إن تسألي عظام القدور لا يسارهم يراسون جمارهم في الغني فكانوا ملوكا بأرضهم ملوكا على الناس ، لم يملكوا فأننبَوا بعاد وأشياعهم بيثرب قد شيدوا في النخيل نواضح قد علمتها اليهــو وفما اشتهوا من عصير القطا فسرنا إليهم بأثقالنا جنبنا بهن جياد الحيو فلما أناخوا بجنبي صرار ذا راعهم غير معج الخيو فطاروا سراعا وقسد أفزعوا عملی کل اسلمبة فی ألصبـا وکل کمیت ممطـار الفژاد عايها فوارس قـــد عودوا ملوك إذا غشموا في البلاد

<sup>(</sup>١) الآيسار : من يدخلون في الميسر . السنم : عظيم السنام .

<sup>(</sup>٢) حل القسم : يراد بها المدة القصيرة .

<sup>(</sup>٣) أُنبُوا : أُنبِئُوا . (٤) دجن : اتخذت في البيوت .

<sup>(</sup>٥) النواضح: الإبل التي يستى عليها الماء . عل : كلمة تزجربها الإلل .

<sup>(</sup>٦) الهجان: الابيض. قطم: المشتهى الضراب.

<sup>(</sup>v) جنبنا : قدنا إلى جنبنا . جللوها : غطوها . الآدم : الجلد .

<sup>(</sup>٨) معج: سرعة . (٩) السلمية: الفرس السريعة .

<sup>(</sup>١٠) مطار : ذكي . أمين الفصوص : ماقوى من العظام . الزلم : القدح .

<sup>(11)</sup> البهم: الابطلل الشجمان . (١٢) غشموا : اشتد ظلمم .

وأولادهم فيهسم تقتسم ورثنا مساكنهم بعسدهم وكنسا ملوكا بها لم نرمً د بالحق والنــور بعــد الظلم هــلم إلينا وفينا أقم نقيك وفي مالنا فاحتكم فناد نداء ولا تحتشم نداء جهاراً ولا تكتم إليه يظنون أن يخترم (١) نجالد عنه بغاة الامم رقيــق الذباب عضوض خذم (٢) م لم ينب عنها ولم ينثلم فذلك ما ورثنا القرو معداً تليداً وعزاً أثم (٣) وغادر نسلا إذا ما انفصم (١) عليه وإن خاس نضل النعم (٠)

· فــأبنا بساداتهـم والنساء فلما أتانا الرسول الرشبي قلنــا صدقت رســول المليك فنشهد أنك عبد الأا فأنا وأولادنا نجنسة فنحن أولشك إن كذبوك ونـاد بمـا كنت أخفيته فصار الغـــواة بأسيافهم فقمنا إليهسم بأسيسافسا بكل صقيل له ميمــة إذا ما يصادف صم العظا إذا مسر نسل كسنى نسله فــا إن من الناس إلا لنا

قال ان هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاري بيته:

فكانوا ملوكا بأرضيهم يتسادون غضبا بأمر غثم وأنشدني:

بيشرب قد شيدوا في النخيل حصونا ودجن فيها النعم وبيته . . . . وكل كميت مطار الفؤاد ، عنه .

<sup>(</sup>١) يخترم: يهلك .

خدم : قاطع .

<sup>(</sup>٣) القروم: السادة . التليد: القديم . الأشم: العالى .

 <sup>(</sup>٤) الفصم: القرض (٥) خاس: ظدر .

### ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود

#### ونزول سورة الفتح

قال ابن إسحاق : لمــا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، وفرغ من تبوك ، وأسلت ثقيف و بايعت ، ضربت إليه وفود العزب من كل وجه .

قال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة :أن ذلك في سنة تسع، وأنها كانت تسمى سنة الوفود .

قال ابن إسحاق : وإنما كانت العرب تكرب ص بالإسلام أمر هذا الحى من قربش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم ، وأهل البيت الحرام ، وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، وقادة العرب لاينكرون ذلك ، وكانت قريش هى التى نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه ، فلما افتتحت مكة ، ودانت له قربش ، ودوخها الإسلام وعرفت العرب أنه لاطاقة لهم محرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته ، فدخلوا في دين الله ، كما قال عز وجل : أفواجا ، يضربون اليه من كل وجه ، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ، فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان توابا ، : أى فاحمد الله على ما أظهر من دينك ، واستغفره إنه كان توابا .

## قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات

رجال الوقد: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرد العرب، فقدم عليه عطادر ابن حاجب بن زرارة بن عدس التميمى، فى أشراف بنى تميم، منهم الأقرع بن حابس التميمى والزيرقان بن بدر التميمى، أحد بنى سعد، وعمرو بن الأهتم، والحبحاب بن يزيد •

الهتات: قال ابن هشام: الحتات وهو الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه و بين معاوية بن أبي سفيان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بين نفر من أصحابه من المهاجرين، بين أبي بكر وعمر، وبين عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف، وبين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وبين أبي ذر الغفارى والمقداد بن عبر البراني، وبين معاوية بنأ بي سفيان والحتات بن يزيد المجاشعي فات الحتات عند معاوية فىخلافته، فاخذ معاوية ما ترك وراثمة هذه الاخوة، فقال الفرزدق لمعاوية .

أبوك وعمى يامعاوى أورجا تؤائا فيحتاز التراث أقاربه

#### فا بال ميراث الحتات أكلته وميراث حرب جامد لك ذائبه

قال ابن إسحاق : وفى وفد بنى تميم نعيم بن يزيد ، وقيس بن الحارث ، وقيس بن عاصم ، أخو بنى سعد ، فى وفد عظيم من بنى تميم .

قال ابن هشام: وعطارد بن حاجب، أحد بنى دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم، والاقرع بن حابس، أحد بنى دارم بن مالك ، والحتات بن يزيد، أحد بنى دارم بن مالك، والزبرقان بن بدر، أحد بنى بهدلة بن عرف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وعمرو بن الاهتم، أحد بنى منقر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وقيس بن عاصم، أحد بنى منقر بن عبيد بن الحارث.

قال ابن إسحاق: ومعهم ع<sup>م</sup>يينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى ، وقد كان الأقرع بن حابس ، وعيينه بن حصن شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مسكة وحنينا والطائف .

أصحاب الحجر التى: فلما قدم وفد بنى تديم كانا معهم ، فلما دخل وفد بنى تديم المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته : أن اخرج إلينا بامحد ، وآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحم ، فخرج إليهم ، فقالوا : يا محمد ، جئناك نفاخرك ، فأذن لشاعرنا وخطيبنا ؛ قال: قد أذنت لخطيبكم فليقل .

#### ظامة عطارد: فقام عطارد من حاجب ، فقال :

الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن ، وهو أهله ، الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما ، نفعل فيها المعروف ، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا ، وأيسره عدة ، فن مثلنا في الناس وأولى فعنلهم ؟! فن فاخر فليعدد مثل ما عددنا ، ولو نشاء لاكثرنا الكلام ، ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطانا ، وإنا نعرف بذلك .

أقول هذا لان تأتوا بمثل قولنا ، وأمر أفضل من أمرنا ، ثم جلس .

ثربت بن قيمس يود على عطارد : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشماس ، أخى بنى الحارث بن الحزرج : قم ، فأجب الرجل فى خطبته . فقام ثابت ، فقال :

الحمد لله الذى السموات والارض خلقه ، قضى فيهن أمره ، ووسع كرسيه علمه ، ولم يك شىء قط إلا من فضله ، ثم كان من قدرته أن جملنا ملوكا ، واصطنى من خير خلقه رسولا ، أكرمه نسبا ، وأصدقه حديثا ، وأفضله حسبا ، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه ، فكان خيرة

الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به ، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوى رحمه ، أكرم الناس حسبا ، وأحسن الناس وجوها ، وخبر الناس فعالا . ثم كان أول الحاق إجابة ، واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ، فنحن أ نصار الله ووزرا. رسوله، نقاتل الباس حتى يؤمنوا بالله ، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله و دمه ، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا ، وكان قتله علينا يسعرا . أقول قولي هذا واستغفر الله لي وللـومنين والمؤمنات ، والسلام عليكم .

#### الزبرقان يفتخر بقومه ؛ فقام الزبرقان بن بدر ، فقال :

یحن الکرام فلا حی یعـادلنا وكم قسرنا من الاحياء كلهم ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم بؤنس القزع(١) یما تری الناس تأتینا سراتهم فننحر الكوم عبطاً في أرومتنا للنازلين إذا ما أزلوا شبعوا(٤) فلا ترانا إلى حى نفاخرهم فمن يفــــاخرنًا في ذاك نعرفه إنا أبينا ولا يأبى لنــا أحد قال ابن هشام : ویروی :

منا الملوك وفينا تنصب البيع(١) عند النهاب ونضل العز يتبع من كل أرض هدُويْـاً ثم تصطنع(٣) إلا استفادرا فكانوا الرأس يقتطع فيرجع القوم والاخبار أيستمع إنا كذلك عند الفخر الرتفع

> منا الملوك وفينا تقسم الربع(٥) من كل أرض هوانا نم نتبع ویروی: رواه لى بعض بني تميم ، وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها للزبرقان .

حسان يرد على الزبرقان : قال ابن إسحاق : وكان حسان غاتبا ، فبعث إليه رسول الله

<sup>(</sup>١) البيع: أماكن العبادة . (٢) القرع : السحاب ليس فيه معاهر

<sup>(</sup>٣) هويا : سراعا .

<sup>(</sup>٤) الكوم: النوق عظام الاسنمة . عبطا: بلا سبب . الارومة : الكرم .

<sup>(</sup>٥) الربع والمرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاملية .

صلى الله عليه وسلم قال حسان : جاءنى رسوله ، فأخبرنى أنه إنما دعانى لاجيب شاعر بنى تميم ، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول:

منعنا رسول الله إذ حل وسطنا على أنُـف راض من معد وراغنم منعناه لما حل بين بيوتنا بأسياننا من كل باغ وظالم · ببيت حريد عزه وثراؤه بجابية الجولان وسط الأعاجم(١) هل المجد إلا السودد العود والندى وجاء الملوك واحتمال العظائم(٢)

قال: فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقام شـاعر القوم ، فقال ما قال ، عرضت فى قوله ، وقلت على نحو ماقال . قال : فلما فرغ الزيرقان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت : قم يا حسان ، فأجب الرحل فيما قال . فقام حسان ، فقال :

أعفة 'ذكرت في الوحى عفتهم

إن الذوائب من فِهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس متبع(٣) يرضى بهم كل من كانت سرىرته تقوى الإله وكل الحُيْر يصطنع قوم إذا حاربوا ضروا عـدوهم أو حاولواً النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك منهم غير محدَّئة إن الخلائق فاعلم شرها البدع(٤) إن كان في الماس سباقون بعدهم فكل سبق الأدنى سبقهم تبع لايرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون مارقموا (٠) إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم أو وازنوا أمل مجد بالندى متعوا(٦) لايّ طبعون ولا يرديهم طمع(١) لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من معلمع طبع (١٨)

<sup>(</sup>١) الحريد : الفريد في العز . الجولان : بلد بسوريا والمراد أن غزهم قديم متصل محضارة الغساسنة في الشام .

<sup>(</sup>٢) السودد: المجد . والعود: المتكرر . (٣) الذوائب: السادة الأشراف .

 <sup>(</sup>٤) السجية : العابيعة .

 <sup>(</sup>٦) متعوا : زادوا وارتفعوا .
 (٧) لا يطبعون : لا يتدنسون .

<sup>(</sup>٨) طبع: دنس ٠

إذا نصبنا لحي لم ندب لهم نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها لايفخرون إذا نالوا عدوهم خذ منهم ما أتى عفواً إذا غضبوا فإن فى حربهم ـــ فاترك عداوتهمـــ أكرم. يقوم رسول الله شيعتهم أهدسى لهم مدحتى قابُّ يؤازره فإنهم. أقضل الاحيساء كلهم قال ابن هشام : أنشدني أبو زيد :

كما يدب إلى الوحشية الذَّرع(١١) إذا الزعانف من أظفارها خشموا (٣) وإن أصيبوا فلاختور ولا هام (٣) كأنهم في الوغي والموت مكتنع أنسد بحلية في أرساغها فدع(١٠) ولا يكن همك الامر الذي منعوا شرا مخاض عليه السم والسلع(٥) إذا تفاوتت الاهواء والشيع فيما أحب لسان حائك صنع إنجدبالناسجيدة القول أوشمعوا (٦)

یرضی بها کل من کانت سریرته

تقوى الإله وبالامر الذى شرعوا

شعر آخر المزبرقان بن بعر : وقال ابن هشام : حدثني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم : أن الزبرقان بن بدر لما قدم على رسول الله صلى ألله عليه وسلم في وفد بني تميم قام فقال :

ونضرب رأس الاصيد المتفاقم(٧)

أتيناك كيها يعملم النساس فضلنا إذا احتفلوا عند احتضار المواسم بأنا فروع الناس في كل موطن وأن ليس في أرض الحجاز كدارم وأنا لذود المعلمين إذا انتخوا

<sup>(</sup>١) نصبنا : أظهرنا العداوة . الذرع : ولد بقرة الوحش .

<sup>(</sup>٢) نسمو : نَهُض . الزعانف : يريُّد بها : أطراف الناس . خشعوا : تذللوا .

<sup>(</sup>٣) الخور: الضعفاء.

<sup>(</sup>٤) مكنع: قريب . حلية مكان باليمنكانت تكثر فيه الاسود . الارساغ جمع رسغ: مفصل ما بين الساق والقدم . فدع : اعوجاج .

<sup>(</sup>٥) السلع: نبات سآم . (٦) شمعوا: هزلوا .

<sup>(</sup>v) المعلمون : الشجعان الذين يضعون عليهم علامة يعرفون بها . الاصيد : المتكبر . المتفاقم: المتعاظم.

وأن النا المرباع في كل غارة نغير بنجد أو بأرض الأعاجم

شعر آخر هسان في الرد على الزبرةان: فقام حسان بن ثابت فأجابه ، فقال :

وجاه الملوك واحتمال العظائم نصرنا وآوينا الني محداً على أنثف راض من معد وراغم مجابية الجولان وسط الأعاجم بأسيافنا من كل باغ وظالم(١) وطينا له نفسا بنيء المغانم على دينه بالمرهفات الصوارم ونحن وادنا من قریش عظیمها ولدنا نبی الحنید من آل هاشم(۲) بنى دارم لاتفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم هباتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ظثر وخادم ؟<sup>(٦)</sup> فإن كنتم جثتم لحقن دمائـكم وأموالـكم أن تنقسموا في المقاسم فلا تجملوا لله ندا وأسلوا ولا تلبسوا زيا كزى الاعاجم

هل المجد إلا السودد العود والندى بحى حريد أصله وثراؤه نصرناه لما حل وسط ديارنا جعلنا بنينا دونه ويناتنــا ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا

إسلام الوفه: قال ابن إسحاق : فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله ، قال الأقرع بن حابس : وأبي ، إن هذا الرجل لمؤتى له (؟) ، لخطيبه أخطب من خطيبًا ، ولشاعره أشعر من شاعرنا ، ولاصواتهم أحلى من أصواتنا . فلما فرغ القوم أسلموا ، وجوزهم رسول الله صلى ﴿ الله عليه وسلم ، فأحسن جوائزهم .

شعر ابن الاهشم في هجاء قيس ، وكان عمرو بن الاهتم قد خلفه القوم في ظهرهم(٥)، وكان أصغرهم سنا ، مُقال قيس بن عاصم ، وكان يبغض عمرو بنُ الأهتم : يا رسُول الله ، إنه قد

<sup>(</sup>١) انظر شرح الأبيات السابقة فهامش ص ١٥٥٠

<sup>(</sup>٢) ذلك أن ام عبدالمطلب . من أهل يثرب .

<sup>(</sup>٣) هبلتم : تسكلتم . الحنول : العبيد والحدم . الظائر : المرضعة غير ولدها .

<sup>(</sup>٤) مؤتى له : أي موفق .

<sup>(</sup>٥) ظهرهم : إبلهم .

كان رجل منا فى رحالنا ، وهو غلام حدث ، وأزرى به ، عأفطاه رسول الله صلى الله عليه وشلم مثل ما أعطى التوم ، فقال عمرو بن الاهتم حين بلغه أن قيسا قال ذلك يهجوه :

ظرلت مفترش الهلباء تشتمی عند الرسول فلم تصدق ولم تصب<sup>(۱)</sup> سدناکم مسودداً رهواً وسوددکم باد نواجذه مقع علی الذنب<sup>(۲)</sup> قال ابن هشام: بتی بیت واحد ترکناه، لانه أقدع فیه .

قال ابن إسحاق : وفيهم نزل من القرآن : « إن الذين ينــادونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون » .

### قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس في الوفادة عن بني عامر

وقر ساء الوقد : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بنى عامر ، فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر ، وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر ، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم .

عاهر يدبر الغدر باارسول: فتدم عامر بن الطفيل عدو الله ، على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو يريد الغدر به ، وقد قال له قومه : يا عامر ، إن الناس قد أسلوا فأسلم قال : والله لقد كنت آليت أن لا أنتهى حتى تتبع العرب عقبى ، أما نا أتبع عقب هذا الفتى من قريش : ثم قال لاربد : إذا قدمنا على الرجل ، فإنى سأشغل عنك وجمه ، فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف ؛ فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عامر بن الطفيل : يا محمد ، خالى (٢٠) ، قال : لا والله حتى تؤمن بالله وحده . قال : يا محمد خالى . وجمل يكامه وينتظر من أربد ما كان أمره به ، فجمل أربد لا يحيير شيئا ؛ قال : فلما رأى عامر ما يصنع أربد ، قال : يا محمد خالى قال :

<sup>(</sup>١) الهاباء في الأصل:شعر الذنب ويريد به هنا مؤخرته .

<sup>(</sup>٢) رهوا : متسعا . النواجذ : الاسنان . مقع : جالس على الذنب : يريد به هنا مؤخرته .

<sup>(</sup>٣) خالى: أى اتخذى خليلا

لا، حتى تؤمن بالله وحده لاشريك له . فلما أبي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لاملانها عليك خيلا ورجالا : فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اللهم اكفى عامر بن الطفيل . فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عامر لاربد: ويلك يا أربد أين ما كنت أمرتك به ؟ والله ما كان على ظهر الارض رجل هو أخوف عندى على نفسى منك . وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا . قال : لا أبالك ؛ لا تعجل على "، والله ما هممت بالذى أمرتنى به من أمره إلا دخلت بينى وبين الرجل ، حتى ما أرى غيرك ، أما ضربك بالسيف ؟

موت عامر بدعا. الرسول عليه: وخرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذاكانوا ببعضالطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون فى عنقه ، فقنله الله قى بيت امرأه من بى سلول ، فجعل يقول : يا بنى عامر ، أغدة كغدة البكر (١) فى بيت امرأة من بنى سلول ؟ ١

قال ابن هشام : ويقال أغدة كغدة الإل ، وموتا في بيت سلولية .

هوت أرد بصاعقة: قال ابن إسحاق: ثم خرج أصحابه حين واروه، حين قدموا أرض بنى عامر شاتين؛ فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ قال: لا شيء والله، لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندى الآن، فأرميه بالنبل حتى أقتله، فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يتبعه، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة، فأحرقتهما. وكان أربد ابن قيس أخا لبيد بن ربيعة لامه.

مانزل فی عامر و أربد: قال ابن هشام: وذكر زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: وأنزل الله عز وجل فی عامر و أربد: « الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد، . إلى قوله « ومالهم من دونه من وال » .

قال: المعقبات: هي من أمر الله يحفظون محمدا ، ثم ذكر أربد وما قتله الله به ، فقال : « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ، إلى قوله : « شديد المحال » .

شعر البيد في بكاء أريد: قال ابن إسحاق: فقال لبيد يبكي أربد:

ما إن تُعدَّى المنون من أحـــد لا والد مشفق ولا ولد أخثى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء الساك والاسد

<sup>(</sup>١) الغدة : مرض يصيب الإبل تموت منه . البكر : الفق من الإبل .

إن يشغبوا لا يبال شغبهم حلو أريب وفى حلاوته وأصبحت لاقحسا مصرّمة الباعث النو'ح في مآتمـــه فجعني البرق والصواعق بالن والحارب الجــــابر الحريب إذا يعفو على الجهد والسؤال كما ينبت غيث الربيع ذو الرصد(٧) کل بنی حرة مصیرهم إن يغيطوا يهبطوا وإن أمروا يوما فهم الهــــالاك والنفد

قمنا وقام النساء في كبدَ(١) أو يقمدوا في الحكوم يقتصد مر لطيف الاحشاء والكيد مثل الظباء الابكار بالجرد(٠) غارس يوم الكريهة النجد جاء نكيبا وإن يعمد يعد(١) مقل في وإن أكثرت من العسدد

قال ابن مشام : بيته : . والحارب الجابر الحريب ، عن أبي عبيدة ، وبيته : . يعفو على الجمد ، : عن غير ابن إسحاق .

قال ابن إسحاق : وقال لبيد أيضا يبكى أربد :

ألا ذهب المحافظ والمحساى وأيقنت التفرق يوم قالوا تطير عدائد الاشراك شفعا

ومانع ضيمها يوم الخصام تق<sup>و</sup>ستم مال أربد بالسهام ووترا والزعامة للغلام(^)

<sup>(</sup>١) الكبد: المشقة .

<sup>(</sup>٢) مصرمة : لا لين فيها . الغوابر : البقايا .

<sup>(</sup>٣) لحم : كثير أكل اللحم . منتقد : بصير بالامور .

<sup>(</sup>٤) القدد : السيور تصنع من الجلد .

<sup>(</sup>ء) النوح: جماعة النسآء النائحة . الجرد: الاراضي القاحلة .

<sup>(</sup>٦) الحارب: السالب، والنكيب: المصاب،

<sup>(</sup>٧) يعفو : يعطى . الرصد : الكلا القليل .

<sup>(</sup>٨) العدائد: الانصباء . الاشراك: الشركاء .

وقان الجزع أيحفظ بالنظام (١) تقعرت المشاجر بالفئام (١) حواسر لا أيجنن على الجدام (٩) كما وأل المحل إلى الحرام (٤) إذا ما ذم أرباب اللحام لمنا نفسل وحظ من سنام وإن تظعن فيحسنة الكلام على الآيام إلا ابني شمام (١) خوالد ما تحدث بانهدام (١)

فودع بالسلام أبا حُسرير وكنت إمامنا ولنا نظاما وأربد فارس الهيجا إذا ما إذا بكر النساء مردفات فواءًل يوم ذلك من أتاه ويحمد قدر أربد من عراها وجارته إذا حلت لديم فإن تقعد فمكرمة حصان وهل حدثت عن أخوين داما وإلا الفرقدين وآل نعش

قال ابن هشام : وهي في قصيدة له .

قال ابن إسحاق: وقال لبيد أيضا يبكى أربد:

انع الكريم الكريم أربدا انع الرئيس عنى ويعطى ماله ليحمدا أدما يشبهن السابل الفضل إذا ما معددا ويملا الجفنوفها إذا يأتى ضريك وردا مثل الذى في الرياد قربا منهم أن يوعدا أورثتنا تراه

انع الرئيس واللطيف كبدا أدما يشبهن مصوارا أبَّدا(٧) ويملّز الجفنة ملئا مددا(٨) مثل الذى في الغيل يقرو جدا(٩) أورثتنا تراث غير أنكدا

<sup>(</sup>١) الجزع: الخرز اليماني .

<sup>(</sup>٢) المشاجر: نوع من الهوادج. الفثام: ما يفرش في الهودج.

<sup>(</sup>٣) يجتن : يعطين الخدام مفردها خدمة ، الساق

 <sup>(</sup>٤) وأل : ألجأ .
 (٥) ابنا شمام : جبلان .

<sup>(</sup>٦) الفرقدان: بجمان نيران.وآل نعش يقصد بنات نعشى الـكبرى والصغرى: بحموعات من النجوم.

<sup>(</sup>٧) يُحذى: يعطى . الآدم: الإبل البيض . الصور: القطيع من بقر الوحش . أبدا : نافرة . (٨) الجفنة: وعاء يصنع من خشب الا بنوس (٩) رفها: متكررا . الفيل : الكيل : الكيل : الكلم الاسد . يقرو: يتتبع . جمد: اسم جبل . (١١ – السيرة النبوية ، ج ٤)

يغبا ومالا طارفا وولدا شرخا صقوراً يافعا وأمردا<sup>(1)</sup> وقال لمد أيضا:

لن 'تفنیا خیرات أر بد فابکیا حتی یعودا قولا هـو البطل المحا می حین یکسون الحدیدا ویصد عنا الظالمــی ـن إذا لقینا القوم صیدا(۱) فاعتاقه رب البریـ ــة إذ رأی أن لاخلودا (۱۳ فشوی ولم یوصب وکان هو الفقیدا

وقال لبيدُ أيضًا :

یذکرنی بأربد کل خصم ألد تخال خطته صرارا<sup>(۱)</sup> اذا اقتصدوا فقتصد کریم و إن جاروا سواء الحق جارا ویهدی القوم مطلعا إذا ما دلیل القوم بالموماة حارا<sup>(د)</sup>

قال ابن هشام : آخرها بيتا عن غير ابن إسحاق .

قال ابن إسحاق: وقال لبيد أيضا:

أصبحت أمثى بعد سلمى بن مالك وبعد أبى قيس وعروة كالانجب<sup>(۱)</sup> إذا ما رأى ظل الغراب أضجه حذاراً على باقى السناسن والعصب<sup>(۱)</sup>

قال ابن مشام : وهذان البيتان في أبيات له .

## قدوم ضمام بن ثلعبة وافدا عن بني سعد بن بكر

قال ابن إسحاق : وبعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم يقال له ضام بن تعلبة .

<sup>(</sup>١) شرخا : شبابا . اليافع : الغلام قارب البلوغ . والأمرد: الذي لمــا تنبت لحيته.

<sup>(</sup>٢) الصيد: المتكبرون (٣) اعتاقه: أعاقه عن أن يبلغ غايته .

<sup>(</sup>ع) ألد: قوى الخصومة . (ه) الموماة: الصحراء . (٦) الاجب: مقطوع السنام.

 <sup>(</sup>٧) أضجه: صاح عليه . السناسن: فقار الظهر .

إسلامه: قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب ، مولى عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس ، قال : بعثت بنوسعد بن بكر ضمام بن تعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه، وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى أصحابه ؛ وكان ضمام رجلاجلداً أشعر ذا غدير تين (١١) ، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ، فقال : أيكم ابن عبد المطلب؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: أمحمد ؛ قال: نعم ؛ قال: يان عبد المطلب، إنى سائلك ومغلظ عليك في المسئلة ، فلا تجدن في نفسك ، قال : لاأجد في نفسي ، فسل عما مدالك ، قال : أنشدك الله إلهك وإله من كانْ قبلك ، وإله من هو كائن بعدك ، آلله بعثك إلينا رسولا؟ قال : اللهم نعم ؛ قال : فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك ، وإله من هو كائن بعدك، آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لانشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الانداد التي كان آباؤنا يعبدون معه ؟ قال : اللهم نعم ، قال : فأنشدك الله إلحك وإله من كان قبلك ، وإله من هو كائن بعدك ، آله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخس ؟ قال : اللهم نعم ، قال : ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة . الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها ، ينَصْده عندكل فريصة منها ، كما ينشده في التي قبلها ، حتى إذا فرغ قال : فإنى أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أن محمدا رسول الله ؛ وسأؤدى هذه الفرائض ، وأجتنب مانهيتني عنه ، ثم لاأزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعاً . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن صدق

دعوة قومه الاسلام: قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه. فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى! قالوا: مه ياضمام اتق البرص، اتق الجنون! قال: ويلكم! إنهما والله لايضران ولاينفعان، إن الله قد بعث رسولا، وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مماكنتم فيه، وإنى أشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به، ومانها كم عنه، قال: فوالله ماأمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلامسلما.

قَال : يقول عبدالله بن عباس : فما سمعنا بوافد قدم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة .

<sup>(</sup>١) غديرتين : ذؤابتين من شعر .

#### قدوم الجارود في وفد عبد القيس

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله حلى الله عليه وسلم الجارودبن عمرو بن حنش أخو عبد القيس. قال ابن هشام: الجارود بن بشر بن المعلى فى وفد عبد القيس وكان نصرانيا .

إسلامة: قال ابن إسحاق: حدثنى من لأأتهم ، عن الحسن ، قال : لمما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه ؛ فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ، ودعاه إليه ، ورغبه فيه ، فقال : يامحمد ، إنى قد كنت على دين ، وإنى تارك دينى لدينك ، أفتضمن لى دينى؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم أنا ضامن أن قد همداك الله إلى ماهو خير منه . قال : فأسلم وأسلم أصحابه ، ثهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان ، فقال : والله ماعندى ماأحملكم عليه . قال : يارسول الله ، فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس : أفنتبلغ عليها إلى بلادنا ؟ قال : لا ، إياك وإياها ، فإنما تلك حرق النار .

هوقفة من ردة قومه : فخرج من عنده الجارود راجعا إلى قومه ، وكان حسن الإسلام ، صلبا على دينه ، حتى هلك وقد أدرك الردة ، فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الغرور بن المنذر بن النعان بن المنذر (۱) ، قام الجارود فتكلم ، فتشهد شهادة الحق ، ودعا إلى الإسلام فقال : أيها الناس ، إنى أشهد أن لاإله إلاالله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأكف شرمن لم يشهد .

قال ابن هشام : ویروی : وأكنی من لم یشهد .

إسلام المنذر بن ساوى: قال ان إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرى قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدى، فأسلم فحسن إسلامه، ثم هلك عد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين، والعلاء عنده أميراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين.

### قدوم وفد بنى حنيفة ومعهم مسيئلة الكذاب

وقدم على رسول الله صلى الله عليـه وسلم وفد بنى حنيفة، فيهم مسيلمة بن حبيب الحنفى الكذاب

قال ابن هشام : مسيلة بن ثمامة ، ويكنى أبا ثمامة .

<sup>(</sup>١) أسمه المنذر : وسمى الغرور لآنه غر قومه يوم حرب الردة .

قال ابن إسحاق: فكان منولهم في دار بنت الحارث امرأة من الانصار، ثم من بني النجار، خد ثني بعض علما ثنا من المدينة: أن بني حنيفة أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه. معه عسيب من سعف النخل، في رأسه خوصات؛ فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يسترونه بالثياب، كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوسألتني هذا العسيب ما أعطيتكه.

قال ان إسحاق : وقد حدثنى شيخ من بى حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا ، زعم أن وفد بنى حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلفوا مسيلمة فى رحالهم ، فلما أسلموا ذكروا مكانه ، فقالوا: يارسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنافى رحالنا وفى ركابنا يحفظها لنا ، قال : فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ماأمر به للقوم ، وقال : أما إنه ليس بشركم مكانا ؛ أى لحفظه حنيعة أصحابه ، وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

تنبؤ مسيلمة: قال ؛ ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجاءوه بما أعطاه ، فلها انتهوا إلى اليهامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم ، وقال : إنى قد أشركت في الأمر معه ، وقال لوفده الذين كانوا معه : ألم يقل لكم حين ذكرتموني له : أما إنه ليس بشركم مكانا ، ماذاك إلا لما كان يعلم أنى قد أشركت في الأمر معه ، ثم جعل يسجع لهم الاساجيع ، ويقول لهم فيها يقول مضاهاة (۱) للقرآن : , لقد أنم الله على الحبلى ، أخرج منها نسمه تسعى ، من بين صفاق (۲) وحثى به . وأحل لهم الخر والزنا ، ووضع عنهم الصلاة ، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبى ، فأصفقت (۳) معه حنيفة على ذلك ، فالله أعلم أى ذلك كان .

### قدوم زيد الخيل في وفد طيء

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء ، فيهم زيد الخيل ، وهو سيدهم ، فلما انتهوا إليه كلموه ، وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ، فأسلموا ، فحسن إسلامهم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كا حدثنى من لا أتهم من

<sup>(</sup>١) مضاهاة : مشابهة . (٢) الصفاق ما رق من البطن .

<sup>(</sup>٣) أصفقت : اجتمعت .

رجال طبيء ؛ ما ذكر لى رجل من العرب بفضل ، ثم جاءنى ، إلا رأيته دون ما يقال فيه ، إلا زيد ألحيل : فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه ، ثم سماه رُسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الحبير ، وقطع له فيدا وأرضين معه ؛ وكتب له بذلك . فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ينج زيد من حمى المدينة فإنه قال : قد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى ، وغير أم ملدم (١) فلم يثبته \_ فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه ، يقال له فردة ، أصابته الحيي سها فمات ، ولما أحس زيد ىالموت قال :

أمرتحل قومى المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجد ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يبر منهن يجهد (٢)

فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كتبه ، التي قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرقتها بالنار .

### قدوم عدى بن حاتم

وأما عدى بن حاتم فكان يقول، فيما بلغني : ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني ، أما أنا فكنت امرءاً شريفا وكنت نصرانيا ، وكنت أسير في قومي بالمرباع (٣) فكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي ، لما كان يصنع بى . فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام كان لى عربى ، راعيا لإبلى: لا أبا لك، أعدد لى من إبلى أجمالا ذللاك سمانا، فاحتبسها قريبا منى، فإذا سمعت بحيش

<sup>(</sup>١) والاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمي ، هو أم كلبة ، قاله أبو عبيدة في مقاتل الفرسان، ولم أره ، ولكن رأيت البكرى ذكره في باب أفرده من أسماء البلاد، ولها أيضاً اسم سوى هذَّه الاسماء ذكره ابن دريد في الجمهرة ، قال : سباط ، من أسماء الحي على وزن رقاش، وأما أم ملدم، فيقال بالدال، وبالذال وبكسر الميم وفتحها، وهو من اللدم وهو شدة الضرب ، ويحتمل أن يكون أم كلبة هذا الاسم مغيرًا من كلبة بضم الـكاف، والـكلبة شدة الرعدة ، وكلبُّ البرد شدائده ، انظر الروض ج ٤ ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) يُبْرى: يَجِهد. (٣) أَى آخذ ربع الغنيمة وكذلك كان يفعل الرؤساء في الجاهلية.

<sup>(</sup>٤) الذلل: السيلة.

لمحمد قد وطىء هذه البلاد فآذى ، ففعل ، ثم إنه أتانى ذات غداة ، فقال : يا عدى . ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد ، فاصنعه الآن ، فإنى قد رأيت رايات ، فسألت عنها ، فقالوا : هذه جيوش محمد . قال : فقلت : فقرب إلى أجمالى ، فقربها ، فاحتملت بأهلى وولدى ، ثم قلت: ألحق بأهل دينى من النصارى بالشام ؛ فسلكت الجوشية ، ويقال : الحوشية فيما قال ابن هشام وخلفت بنتا (۱) لحاتم فى الحاضر ؛ فلما قدمت الشام أقمت بها .

أسر الرسول ابنة حاتم: وتخالفی خیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم ، فتصیب ابنة حاتم ، فیمن أصابت ، فقدم بها علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سبایا من طبیء وقد بانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فقامت إلیه ، وكانت المسجد ، كانت السبایا محبین فیها ، فر بها رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فقامت إلیه ، وكانت امرأة جزلة ، فقالت : یا رسول الله ، هلك الوالد ، وغاب الوافد فامنن علی من "الله علیك . قال : ومن وافدك ؟ قالت : عدى بن حاتم . قال : الفار من الله ورسوله ؟ قالت : ثم مضى رسول الله صلی الله علیه وسلم و تركنی ، حتی إذا كان من الغد مر بی ، فقلت له مثل ذلك ، وقال لی مثل ما قال بالامس . قالت : حتی إذا كان بعد الغدمر بی وقد یئست منه ، فأشار إلی رجل من خلفه أن قومی فیكلمیه ، قالت : فقمت إلیه ، فقلت : یا رسول الله هلك الوالد ، وغاب الوافد ، فامنن علی من الله علیك ؛ فقال صلی الله علیه وسلم : قد فعلت ، فلا تمجلی مخروج حتی تبدی من قومک من یکون لك ثقة ، حتی ببلغك إلی بلادك ، ثم آذینی . فسألت عن الوجل الذی أشار إلی أن أكله ، فقیل : علی بن أبی طالب رضوان الله علیه ، وأقت حتی قدم رکب من بلی أو قضاعة ، قالت : و إنما أرید أن آتی أخی بالشام . قالت : فحمت رسوله الله صلی الله علیه وسلم فقلت : یا رسول الله ، قدم من وعلی ، وأعطانی نفقة ، فخرجت معنم حتی قدمت الشام . وسول الله صلی الله علیه وسلم ، وحلی ، وأعطانی نفقة ، فخرجت معنم حتی قدمت الشام . وسول الله صلی الله علیه وسلم ، وحلی ، وأعطانی نفقة ، فخرجت معنم حتی قدمت الشام .

قال عدى: فواقه إنى لقاعد فى أهلى، إذ نظرت إلى ظمينة (٢) تصوب إلى تؤمنا ، قال : فقلت ابنة حاتم ، قال : فإذا هي هي ، فلما وقفت على انسحات (٣) تقول : القاطع الظالم ، احتملت

<sup>(</sup>۱) يقول السهيلى: اسما سفانة ، لانى وجدت فى خبر عن امرأة حاتم تذكر فيه من سخاته قالت: فأخذ حاتم عدياً يعلله من الجوع ، وأخذت أنا سفانة ، ولا يعرف لعدى ولد ، انقرض عقبه ، ولحاتم عقب من قبل عبد الله بن حاتم ، ذكره القتى ، ولا يعرف له بنت الاسفانة ، فهى إذا هذه المدكورة فى السيرة ، وأنه أعلم .

<sup>(</sup>١) الظمينة: المرأة في الهودج . (٢) انسحلت: أخذت تلوم .

ما هلك رولدك ، وتركت بقية والدك عور تك ، قال : قلت : أى أخية ، لا تقولى إلا خيرا ، فو الله مالى من عذر ، لقد صنعت ما ذكرت . قال : ثم نزلت فأقامت عندى ، فقلت لها : وكانت امرأة حازمة ، ماذا ترين في أمر هذا الرجل ؟ قالت : أرى والله أن تلحق به سريعا ، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله ، وإن يكن ملكا فان تذل في عز اليمن ، وأنت أنت ، قال : قات : والله إن هذا الرأى -

قال: غرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه ، وهو في مسجده، فسلت عليه ، فقال : من الرجل ؟ فقلت : عدى بن حاتم ؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق بى إلى بيته ، فوالله إنه لعامد بى إليه ، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ، فاستوقفته ، فوقف لها طويلا تكله في حاجتها ؛ قال : قلت في نفسى : والله ما هذا بملك ؛ قال : ثم مضى بى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بى بيته ، تناول وسادة من أدم محدوة ليفا ، فقذفها إلى ؛ فقال : اجلس على هذه ، قال : قلت : بل أنت فاجلس عليها . فقال : بل أنت ، فجلست عليها ، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض ؛ قال : قلت : بلى ، قال : والله ما هذا بأمر ملك ، ثم قال : إيه ياعدى بن حاتم ! ألم تلكركوسيا ؟ قال : قلت : بلى ، قال : قلت : بلى ، قال : قلت : بلى ، قال : لعلك في دينك ؛ قال قلت : أجل والله ، وقال : وعرفت أنه نبي مرسل ، يعلم منا مجهل ؛ ثم قال : لعلك في عدى قال قلت : أجل والله ، وقال : وعرفت أنه نبي مرسل ، يعلم منا مجهمل ؛ ثم قال : لعلك في عدى حتى لا يوجدمن يأخذه ؛ ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقله عددهم، فواقه ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت ، لا تخاف؛ فواقع ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت ، لا تخاف؛ ولملك إنما يمنعك من دخول فيه أنه نا الملك والسلطان في غيره ، وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أ رض بابل قد فتحت عامم ؛ قال : فأسلمت .

وكان عدى يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة ، والله لتكونن ، قدرأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت ، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت ، وايم الله لتكون الثالثة ، ليفيض المال حتى لايوجد من يؤخذه ،

#### قدوم فروة بن مسيك المرادى

قال ان إسحاق: وقدم فروة بن مسيك المرادى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقاً للوك كندة ، ومباعداً لهم ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة ؛ أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا؛ حتى أثخنوهم فى يوم كان يقال له : يوم الردم ، فكان الذى قاد همدان إلى مراد : الاجدع ابن مالك فى ذلك اليوم .

> قال ابن هشام: الذى قاد همدان فى ذلك اليوم مالك بن حريم الهمدانى . قال ابن إسحاق: وفى ذلك اليوم يقول فروة بن مسيك:

مررنا على لفاة وهن خوص ينازعن الاعنة ينتحينا(۱) فإن تغلب فغير مغلبينا(۲) فإن تغلب فغير مغلبينا(۲) وما إن طبنا جبن ولكن منايانا وطعمة آخرينا(۲) كذاك الدهر دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا فبينا ما نسر به ونرضى ولو لـبُست غضارته سنينا إذ انقلبت به كرات دهر فألفيت الآلى غبطوا طحينا فن يغبط بريب الدهر منهم يجد ريب الزمان له خثونا فلو خدل الملوك إذن خلدنا ولو بقي الكرام إذن بقينا فأفى ذلكم سروات قوى كا أفى القرون الاولينا

قال ابن هشام : أول بيت منها ، وقوله : «فإن نغلب ، عن غير ابن إسحاق . قال ابن إسحاق : ولما توجه فروة بن ممسيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقاً لمله ك كندة ، قال :

لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرُّجل خاف الرجل عرق نسائها (۱) قربت راحلتي أوم محداً أرجو فواضلها وحسن ثرائها

<sup>(</sup>١) لفاة : موضع . خوص : غائرات العيون .

<sup>(</sup>٢) معنى البيت : أن نغلب الناس فهذا من طبيعتنا وما تعودنا عليه منذ القدم أما وقد انهزمنا مرةفان تتكرر .

<sup>(</sup>٣) طبنا: شأننا وعادتنا .

<sup>(</sup>٤) النساء: عرق يمتد من الورك إلى الكعب ، مده لضرورة الشعر والاصح أنه لا يقال عرق النساء لان الشيء لا يضاف إلى نفسه .

قال ابن هشام : أنشدني أبو عبيدة : ﴿ أَرْجُو فُواصَّلُهُ وَحَسَنَ ثَنَاتُهَا ﴾ .

قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما بلغنى: يا فروة، هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟ قال: يارسول الله، من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومى يوم الردم لا يسوءه ذلك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أما إن ذلك لم يزد قومك فى الإسلام إلا خيراً.

واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيد و مذحج كلها ، وبعث معه خالد بن سعيد ابن العاص على الصدقة ، فكان معه فى بلاده حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## قدوم عمرو بن معد يكرب في اناس من بني زبيد

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرو بن معد يكرب فى أناس من بنى زبيد ، فأسلم ؛ وكان عمرو قد قال لقيس بن مكشوح المرادى ، حين انتهى إليهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ياقيس ، إنك سيد قومك ، وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له مجمد قد خرج بالحجاز ، يقول إنه نبي ، فانطاق بنا إليه حتى نعلم علمه ، فإن كان نبياً كا يقول ، فإنه لن يخفي عليك ، وإذا لقيناه ا تبعناه ، وإن كان غير ذلك علمنا علمه ، فأبى عليه قيس ذلك ، وسفه رأيه ، فركب عمرو بن معد يكرب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم ، وصدقه ، وآمن به فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح أوعد عمرا ، وتحطم عليه (١) ، وقال : خالفنى وترك رأيي فقال عمرو بن معد يكرب في ذلك :

أمرتك يوم ذي صنعا م أمراً باديا رشده أمرتك باتقاء الله والمعسروف تتعسده خرجت من المني مثل اله حمير غره وتده تماني على فرس عليه جالسا أسده على مفاضة كالنم ي أخلص ماءه جدده (۲) ترد الرمح منثني السا نان عوائراً قصده (۲)

<sup>(</sup>١) تحطم عليه: اشتد عليه .

<sup>(</sup>١) مفاضة : أى درع مفاضة ، وهي الواسعة اللهي : غدير الماء والجدد : الأرض الصلبة.

<sup>(</sup>٢) عوائر : متطايرة . القصد : القطع المتطايرة من الرمح .

فلو الاقيستنى اللقيب ست ليثا فوقه لبده (۱)

تلاق شنبثا شأن السلم برائن ناشراً كتده (۲)

يسامى القرن إن قرن تيممه فيعتضده (۲)

فيأخذه فيرفعه فيخفضه فيقتصده (۱)

فيدمغه فيحطمه فيخضمه فيزدرده (۰)

ظلوم الشرك فيا أحس رزت أنيابه ويده

قال ابن مشام: أنشدني أبوعبيدة:

أمرتك يوم ذى صنعا ء أمراً بينا رشده أمرتك باتقاء الله تأتيــه وتتعـده فكنت كـذى الحميرغر ره عما به وتـده

ارتداد عمرو بعدموت الرسول: قال ابن إسحاق: فأقام عمرو بن معديكرب في قومه من بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو بن معد يكرب وقال حين ارتد:

وجدنا ملك فروة شر ملك حماراً ساف منخره بثفر (٦) وكنت إذا رأيت أبا عمير ترى الحيُوكاء منخبث وغدر (٧) قال ابن هشام: قوله بشفر، عن أبي عبيدة .

<sup>(</sup>١) اللبد : الشعر الذي على أكتاف ورءوس الاسود المفرد لبدة .

<sup>(</sup>٢) الشنبث: الذي لا يزايل خصمه . الشأن: غليط الأصابع: البراثن: مخالب الأسد. قاشر: مرتفع . الكند: ما بين الكنفين .

<sup>(</sup>٣) يعتضده : يضعه تحت عضده فيصرعه (٤) يقتصده : يصرعه

<sup>(</sup>٥) يدمغه: يشج رأسه حتى يصل الجرح إلى أم دماغه . يحطمه: يكسره . يخصمه: يأكله . يزدرده: يبتلعه .

<sup>(</sup>٦) ساف: شم . الثفر للبهائم كالرحم للنساء .

 <sup>(</sup>٧) الحولاء: ما يخرج من الاخلاط مع الولد ساعة الولادة ، يشبه من يهجوه أنه في الحدث والقذارة مثل الحولاء .

### قدوم الأشعث ن قيس في وفد كندة

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس ، فى وفد كندة ، فد ثنى الزهرى بن شهاب أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مما نين راكبا من كندة ، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ، وقد رجلوا(۱) جمهم (۲) وتكحلوا ، وعليهم جبب الحبرة ، وقد كففوها (۳) بالحرير ، فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألم تسلموا ؟ قالوا . بلى ، قال : فما بال هذا الحرير فى أعناق كم ، قال : فشقوه منها، فألقوه .

ثم قال له الاشمث بن قيس: يارسول الله: نحن بنو آكل المرار، وأنت ابن آكل المرار، قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب، وربيعة بن الحارث، وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين وكانا إذا شاعا في بعض العرب، فسئلا بمن هما، قالا: نحن بنو آكل المرار، يتعززان بذلك، وذلك أن كندة كانوا ملوكا. ثم قال لهم: لا، بل نحن بنو النضر بن كنانة، لانقفوا (٤) أمنا، ولا ننتني من أبينا، فقال الاشعث بن قيس: هل فرغتم يامعشر كندة ؟ والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثمانين.

قال ابن هشام: الاشعث بن قيس من ولد آكل المرار من قبل النساء ، وآكل المرار: الحارث بن عرو بن حجر بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندى ، ويقال كندة ، وإنما سمى آكل المرار ، لان عمرو بن الهبولة الغسانى أغار عليهم ، وكان الحارث غائبا ، فغنم وسبى ، وكان فيمن سبى أم أناس بنت عوف بن محلم الشيبانى ، امرأة الحارث بن عمرو فقالت لعمرو فى مسيره: لكأنى برجل أدلم (١) أسود ، كأن مشافره مشافر

(ه) الأدلم: مسترخى الشفتين.

<sup>(</sup>١) رجلوا: مشطوا . (٢) الجمم جمع: جمة . مجتمع شعرمقدم الرأس .

<sup>(</sup>٣)كفتوا : طرزوا حروفها .

<sup>(</sup>٤) لانقفو أمنا: لانتبع نسب أمنا. وقد أصاب الاشعث فى بعض قوله فقد كان من جدات الرسول صلى الله عليه وسلم من هى من ذلك القبيل ، منهن دعد بنت سرير بن ثلعبة ابن الحارث الكندى، وهى أم كلاب بن مرة، وقيل: بل هى جدة كلاب، أم أمه هند.

بعير آكل مرار (۱) قد أخذ برقبتك ، تعنى الحارث ، فسمى آكل المرار ، والمرار : شجر . ثم تبعه الحارث فى بنى بكر بن وائل، فلحقه ، فقتله ، واستنقذ امرأته ، وماكان أصاب . فقال الحارث بن حازة اليشكرى لعمرو بن المنذر ، وهو عمرو بن هند اللخمى :

وأقدناك رب غسان بالمذ ذركرها إذ لاتكال الدماء

لان الحارث الاعرج الغسانى قتل المنذر أباه ، وهذا البيت فى قصيدة له . وهذا الحديث أطول مما ذكرت ، وإنما منعنى من استقصائه ما ذكرت من القطع (٢٠) : ويقال بل آكل المرار : محجر بن عمرو بن معاوية ، وهو صاحب هذا الحديث ، وإنما سمى آكل المرار ، لانه أكل هو وأصحابه فى تلك الغزوة شجرا يقال له المرار .

## قدوم صرد بن عبدالله الأزدى مسلما

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صرد بن عبد الله الازدى ، فأسلم ، وحسن إسلامه فى وفد من الازد ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه . وأمروه أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك ، من قبل اليمن .

قتا 14 أهلى جرش : فخرج صرد بن عبدالله يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى نول بجرش ، وهى يومثذ مدينة معلقة ، وبها قبائل من قبائل البين ، وقد ضوت (٣) إليهم خثعم ، فدخلوها معهم حين سمعوا بسير المسلمين إليهم ، فحاصروهم فيها قريبا من شهر ، وامتنعوا فيها منه ثم رجع عنهم قافلا ، حتى إذا كان إلى جبل لهم يقال له شكر ، ظن أهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزما ، فخرجوا في طلبه ، حتى إذا أدركوه عطف عليهم ، فقتلهم قتلاشديدا .

إخبار الرسول بماحدث: وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم بالمدينة يرتادان وينظران ، فبيناهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد صلاة العصر ، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بأى بلاد الله شكر ؟ فقام إليه الجرشيان فقالا : يارسول الله ، ببلادنا جبل يقال له كشر ؛ وكذلك يسميه أهل جرش ، فقال : إنه ليس بكشر ، ولكنه شكر ؛ قالا : فما شأنه يارسول الله ؟ قال : إن بدن الله لتنحر عنده الآن ،

<sup>(</sup>١) المرار: نبات شديد المرورة إذا أكاه البعير تقبضت شفتاه من المرارة .

<sup>(</sup>٢) أى قطع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) ضوت : لجأت .

قال : فجلس الرجلان إلى أبى بكر أو إلى عنمان ، فقال لهما : و يحكما ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينعى لكما قومكما فقوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما ؛ فقاما إليه فسألاه ذلك ، فقال : اللهم ارفع عنهم ، فخرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى قومهما ، فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صرد بن عبدالله ، في اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال ، وفي الساعة التي ذكر فها ماذكر .

إسلام أهل جرش: وخرج وفد جرش حق قدمواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، وحمى لهم حمى حول قريتهم، على أعلام معلومة، للفرس والراحلة وللشيرة، وبقرة الحرث، فن رعاه من الناس فالهم سحت: فقال فى تلك الغزوة رجل من الازد. وكانت خثغم تصيب من الازد فى الجاهلية، وكانوا يعدون فى الشهر الحرام:

ياغزوة ماغزونا غـــير خائبة فيها البغال وفيها الخيل والحر حقى أتينا حميراً فى مصانعها وجمع خثعم قد شاعت لها النذر(١) إذا وضعت غليلا كنت أحمله فا أبالى أدانوا بعد أم كفروا(٢)

## قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير ، مقدَّ مه من تبوك ، ورسولهم إليه بإسلامهم ، الحارث بن عبدكلال ونعيم بن عبد كلال . والنعمان قيل (٣) ذى رُرعين ومعافر وهمدان ؛ وبعث إليه زرعة ذو يزنمالك بن مرة الرهاوى بإسلامهم، ومفارقتهم الشرك وأهله.

كتاب الردول إليهم: فكتب إليهم رسول الله على الله عليه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله النبي ، إلى الحارث بن عبد كلال ، وإلى نعيم بن عبد كلال ، وإلى النعان ، قبل ذى رعين ومعافر وهمدان . أما بعد ذله ، فإنى أحمد إليكم الله الذى لاإله إلاهو ، أما بعد ، فإنه قد وقع بنا رسوله كم منقلبنا من أرض الروم ، فلقينا بالمدينة ، فلبغ ماأرسلتم به ، وخبرنا ماقبله كم ، وأنبأنا بإسلامكم وقتله المشركين ، وأن اقد قد مدا كم بداه، إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله ، وأقتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأعطيتم من المغانم

 <sup>(</sup>۱) المصانع : القرى .
 (۲) الغليل : حرارة الجوف .

<sup>(</sup>٣) القيل : ملك إقليم

خس الله ، وسهم الرسول وصفيه (١) ، وما كتب على المؤمنين من العدقة من العقار (٢) ، عشر ماسقت العين وسقت الساء ، وعلى ماستى الغرب (٢) نصف العشر ؛ وأن فى الإبل الاربعين ابنة لبون ، وفى ثلاثين من الإبل شاتان ، وفى كل أربعين من البقر بقرة ؛ وفى كل ثلاثين من البقر تبيع ، جذع أو جذعة ؛ وفى كل أربعين من الغنم سائمة وحدها ، شاة ، وأنها فريضة الله التى فرض على المؤمنين فى الصدقة ؛ فن زاد خيراً فهو خير له ، ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه ، وظاهر المؤمنين على المشركين ، فإنه من المؤمنين ، له مالهم ، وعليه ماعليم ، وله ذمة الله وذمة ومن كان على يهوديته أو نصراني ، فإنه من المؤمنين ، له مالهم ، وعليه ماعليم ؛ ومن كان على يهوديته أو نصراني تها ، وعليه الجزية ، على كل حال ذكر أوأنى ، حر أوعبد ، دينار واف ، من قيمة المعافر (٤) أو عوضه ثيابا ، أدى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه له ذمة الله وذمة رسوله ، ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله .

أمابعد، فأن رسول الله محمدا الني أرسل إلى "زرعة ذى يزن أن إذا إتاكم رسلى فأوصيكم بهم خيرا :معاذ بن جبل، وعبدالله بن زيد، ومالك بن مرة وأصابهم. وأن اجمعوا ماعندكم من الصدقة والجزية من مخالفيكم، وأبا لمغوها رسلى، وأن أميرهم معاذ ابن جبل، فلا ينقلين إلاراضيا.

أما بعد . فإن محمدا يشهد أن لا إله إلاالله وأنه عبده ورسوله ، ثم إن مالك بن ورة الرهاوى قد حدثنى أنك أسلس من أول حمير ، وقتلت المشركين فأبشر يخير وآمرك بحمير خيرا ، ولا تعنو زوا ولا تخاذلوا ، فإن رسول الله هـ و ولى غنيكم وفقيركم ، وأن الصدقة لا تحل لحمد ولا لاهل بيته ، إنما هى زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل . وأن مالكا قد بلغ الخير ، وحفظ الغيب ، وآمركم به خبرا ، وإنى قد أرسلت إليكم من صالحى أهلى وأولى دينهم وأولى علمهم ، وآمركم به خبرا ، فإنهم منظور إليهم ، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته .

وصية الرسول معاذا حين بعثه إلى البمن :قال ابن إسماق : وحدثني عبدالله بن أبى بكر أنه حدث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا ، أوصاه وعهد إليه ، ثم قال له : يسر ولاتمسر وبشر ولاتنفر ، وإنكستقدم على قوم من أهل الكتاب ، يسئلونك مامفتاح الجنة ؛ فقل : شهادة أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له ؛ قال : فخرج معاذ ، حتى إذا قدم البين

<sup>(1)</sup> أصل الصنى : ما يصطفيه القائد من الغنيمة قبل القسمة .

<sup>(ُ</sup>ع) المقار: الآرض · (٣) الغرب: المدلو ·

<sup>(</sup>٤) المعافر : نوع من ثياب البين .

قام بما أمره به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، فأتنه امرأة من أهل البمن ، فقالت : ياصاحب رسول الله ؛ ماحق زوج المرأة عليها؟ قال : ويحك ! إن المرأة لانقدرعلىأن تؤدى حق زوجها ، فأجهدى نفسك فى أداء حقه مااستطعت ، قالت : والله لئن كنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتعلم ماحق الزوج على المرأة . قال : ويحك؟ لو رجعت إليه فوجدته تنتعب (۱) منخراه قيحا ودما ، فصصت ذك حتى تذهيبه ماأديت حقه .

#### إسلام فروة بن عمرو الجذامى

قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن عمرو النافرة الجذامى، ثم النفائى، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب، وكان منزله ممعان وماحولها من أرض الشام.

حبس الروم له وشعره ومقتله : فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه ، طلبوه حتى أخذوه ، فبسوه عندهم ، فقال في محبسه ذلك :

طرقت سليمى موهنا أصحابي صد الحيال وساءه ماقد رأى لاتكحلن العين بعدى إثمـــدآ ولقد علمت أباكبيشة أننى فلـــتن هلكت لتفقدن أخاكم ولقد جمعت أجل ماجمع الفتى

والروم بين الباب والقروان (٣) وهمت أن أغنى وقد أبكانى سلمى ولاتدين للإتيان وسط الاعزة ولا يحص لسانى (٣) ولئن بقيت لتعرفن مكانى من جودة وشجاعة وبيان

فلما أجمعت الروم لصلبه على ماء لهم ، يقال له عفراء بفلسطين ، قال :

على ماء عفرا فوق إحدى الرواحل مشذبة أطرافها بالمناجل(<sup>1)</sup>

ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ناقة لم يضرب الفحل أمهـا

<sup>(</sup>۱) تشعب: تسيل .

<sup>(</sup>٢) الموهن: نحو نصف الليل أوبعد ساعة منه. قروان: مثل صفوان: حويض من خشب تستى فيه الدواب وتلغ فيه الـكلاب وفي المثل مافيها لاعىقرو: أى لاعق قرو.

<sup>(</sup>٣)لا يحص: لا يقطع .

<sup>(</sup>٤) المشذبة: التي أزيلت أغصانها .

خزهم الزهری بن شهاب ، أنهم لما قدموه لیقتلوه . قال : بلغ سراة المسلمین بأنق سَمَلًم لربی أعظمی ومقای ثم ضربوا هنقه ، وصلبوه علی ذلك الماء ، يرحمه الله تعالی .

# إسلام بني الحارث بن كعب على يدى خالد بن الوليد لما سار إليهم

قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ، فى شهر ربيح الآخر أو جمادى الأولى ، سنة عشر ، إلى بنى الحارث بن كعب بتجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا ، فإن استجابوا فاقبل منهم ، وإن لم يفعلوا فقاتلهم ، فرج محالد حى قدم عليم ، فبعث الركبان يضربون فى كل وجه ، ويدعون إلى الإسلام ، ويقولون : أيها الناس ، أسلوا . فأسلم الناس ، ودخلوا فيما مدعوا إليه ، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسلوا ولم يقاتلوا .

ثم كتب خالد بن الوليد: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من خالد بن الوليد ، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله و سركاته ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : يا رسول الله صلى الله عليك ، فإنك بعثنى إلى بنى الحارث بن كعب ، وأبرتنى إذا أتيتهم ألا أفاتلم ثلاثة أيام ، وأن أدعوهم إلى الإسلام ، فإن أسلموا أقمت فيهم ، وقبلت منهم ، وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه ، وإن لم يسلموا قاتلتهم . وإنى قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام ، كا أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعث فيهم ركباتا فلموا : يا بنى الحارث ، أسلموا تسلموا ، فأسلموا ولم يقاتلوا ، وأنا مقيم بين أظهرهم ، آمرهم عا أمرهم الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه ، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة الذي صلى الله عليه وسلم عنى بكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته .

فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم :

بسم الله الرحن الرحيم: من محمد الني رسول الله، إلى خالد بن الوليد. سلام عليك، فإنى أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو. أما بعد: فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بي الحارث ابن كعب قد أسلوا قبل أن تقاتلم، وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام، وشهدوا أن ابن كعب قد أسلوا قبل أن تقاتلم، وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام، وشهدوا أن ابن كعب قد أسلوا قبل أن تقاتلم،

لا إله إلا الله . وأن محدا عبد الله ورسوله ، وأن قد هداهم الله بهداه ، فبشرهم وأنذرهم ، وأقبل وليقبل معك وقدهم ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

<sup>(</sup>۱) ذو الغصة : سمى بذلك لغصة فى حلقه لا يكاد يبين منها ، واسمه الحصين بن يويد بن شداد الحارئي. ذكره عمر بن الخطاب يوما فقال : لا تزاد امرأة فى صداقها عن كذا وكذا ولو كانت بنت ذى الغصة .

<sup>(</sup>۲) الضبائى من ضباب بكسر الصاد فى بنى الحارث بن كعب بن مذحج ، وضباب أيضاً فى قريش وهو ابن حجير بن عبد ، والصباب فى بنى عامر ابن صعصعة ، وهم ضباب ومضبوحسل وحسيل بنو معاوية بن كلاب ، وأما الصباب بالفتحفى فسبب النابغة الذبيائى صباب بن يربوع بن غيظ ؛ وأما الصباب بالضم فزيد ومنجا ابنا صباب من بكر ، ذكره الدارقطنى .

فرجع وفد بنى الحارث إلى قومهم فى بقية من شوال ؛ أو فى صدر ذى القمدة ، فلم يمكثو أ بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر ، حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسم ، ورحم وبارك ، ورضى وأنعم .

الرسول يبعث عمرو بن حزم بعهده اليهم : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمروبن حزم ، ليفقهم فى الدين ، ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ، ويأخذ منهم صدقاتهم وكتب له كتاباً عهد إليه فيه عهده ، وأمره فيه بأمره : بسم الله الرحن الرحيم هذا بيان من الله ورسوله ، يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، عهد من محمد الني رسول الله لعمرو بن حزم ، حين بعثه إلى اليمن ، أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين القوا والذين هم محسنون ، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله ، وأن يبشر الناس بالحير ، ويأمرهم به ويعام الناس القرآن ، ويفقهم فيه وينهى الناس ، فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر ، ومخبر الناس بالذي لهم، والذي عليهم، ويلين للناس في الحق، ويشتد عليهم في الظلم، فإن الله كُرُّهُ الظلم ، ونهى عنه '، فقال : ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهُ عَلَى الظَّالَمَانِ ، ويبشر النَّاسُ بِالجنة وبعملها ، وينذر الناس النار وعملها ، ويستألف الناس حتى يفقهوا فى الدين، ويعلم الناس معالم الحبح وسنته وفريضته، وما أمر الله به ، والحج الاكبر : الحج إلاكبر، والحج الاصغر : هو العمرة ؛ وينهى الناس أن يصلى أحد في ثوب واحدصغير، إلا أن يكون ثوبًا ينى طرفيه على عاتقيه وينهى الناس أن محتى أحد في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء؛ وينهى أن يعقص أحدشعر رأسه في قفاه؛ وينهي إذا كان بين الناس تمينج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر ، وليكن دعو اهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له ؛ فن لم يدع إلى الله ؛ ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطفوأ بالسيف ؛ حتى تـكون دعواهم إلى الله وحده لاشريك له؛ ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلم إلىالكعبين ويمسحون برءوسهم كما أمرهم آلله ؛ وأمربالصلاة لوقتها؛ وإتمام الركوع والسجودو الخشوع ؛ ويغارُّس بالصبح ؛ ويهجر بالهاجرة حين تميل الشمس، وصلاة العصر والشمس في الارضمدبرة ؛ والغرب حين يقبل الليل؛ لا يؤخر حتى تبدوالنجوم فيالسماء؛ والعشاءأول الليل؛ وأمريالسعى إلى الجمعةإذا نودى لها؛والغسل عندالرواح إليها؛وأمرهأن يأخذ من المغانه خس الله : وماكتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ماسقت العيز وسقت السهاء؛ وعلى ما ستى الغرب نصف العشر؛ وفي كل عشر من الإبل شاتان ، وفي كل عشرين أربع شياه وفي كل أربعين من البقر بقرة : وفي كل ثلاثين من البقر تبيع ؛ جذع أورجذعة ، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها ، شاة . فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمَّنين في الصدقة . فن زادٌ خيرافهوخيرله ، وأنه من أسلم من يهودى أو نصر الى إسلاماخالصا من نفسه ، ودان بدين الإسلام. فإمه من المؤمنين، له مثل ما لهم ، وعليه مثل ما عليهم ، ومن كان على نصرا نيته أو يهوديته فإنه لايرد عنها ، وعلى كل حالم : ذكر أو أنني ، حر أو عبد ، دينار واف أو عوضه ثيا يا . فمن أدى ذلك ، فإن له ذمة الله وذمة رسوله ، ومن منع ذلك ، فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جيعا ، صلوات الله على محمد ، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته .

#### قدوم رفاعة بن زيد الجذامي

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هدنة الحديبية ، قبل خيبر ، رفاعة بن زيد الجذامى ثم العنفييسي ، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما ، وأسلم ، فحسن إسلامه ، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى قومه . وفى كتابه : بسم الله الرحن الرحيم : هذا كتاب من محمد رسول الله ، لرفاعة بن زيد ، إنى بعثته إلى قومه عامة ، ومن دخل فيهم ، يدعوهم إلى الله وإلى رسوله ، فن أقبل منهم فني حزب الله وحزب رسوله ، ومن أدبر فله أمان شهرين .

فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا، ثم ساروا إلى الحَرْة: جرة الرجلاء، ونزلوها.

#### قدوم وفد همدان

قال ابن هشام: وقدم وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيها حدثنى من أثق به ، عن عمرو بن عبد الله بن أذينة العبدى ، عن أبى إسحاق السبيعى ، قال : قدم وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منهم مالك بن نمط ، وأبو ثور ، وهو ذو المشعار ، ومالك بن أيفع وضمام بن مالك السسّلمانى وعميرة بن مالك الحارف ، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك وعليهم مقطعات الحبرات (١١) ، والعائم العدنية ، برحال الميدس (١٢) على المهرية (١٦) والارحبية (١٤) ومالك بن نهط ورجل آخر يرتجزان بالقوم ، يقول أحدهما :

حمدان خير سوقة وأقيال ليس لها في العالمين أمثال (°) علما المعنب ومنها الأبطال لها إطابات بها وآكال (١)

<sup>(</sup>١) المقطعات : المخيطة . الحبرات : برود يمنية .

<sup>(</sup>٢) الميس : خشب متين تصنع منه الرحال .

<sup>(</sup>٣) المهرية : إبل نجيبة تنسب إلى مهرة قبيلة بالين .

<sup>(</sup>٤) الأرحبية : تنسب إلى أرحب : مكان .

<sup>. (</sup>٥) السوقة: الشعب . والاقيال : رؤساء الاقاليم .

<sup>(</sup>٦) الإطابات: ما طاب من الاموال. والآكال: ما يأخذه الملك من الشعب كالضرائب

ويقول الآخر :

# إليك جاوزن ســواد الريف في هبوات الصيف والحريف<sup>(1)</sup> عظمات بحبــال المايف

فقام مالك بن نمط بين يديه ، فقال: يارسول الله ، نصية (۱) من همدان ، من كل حاضر وباد ، أتوك على قلص نواج (۱۳ ، متصلة مجائل الإسلام ، لا تأخذهم فى الله لومة لائم ، من مخلاف خارف ويام وشاكر (۱۵ أهل السود والقود ، أجابوا دعوة الرسول ، وفارقوا الإلحات الانصاب ، وعهدهم لا ينقض ما أقامت لعلع ، وما جرى اليعفور بصلع (۱) .

فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من رسول الله محمد ، لخلاف خارف وأهل جناب المطفت وحقاف الرمل ، مع وأفدها ذى المشعار مالك بر خط ، ومن أسلم من قومه ، على أن للم فراعها وهاطها (١) ، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يأكلون علافها ويرعون عافيها (١) ، لهم بذلك عهد الله وذمام رسوله ، وشاهدهم المهاجرون والانصار . فقال في ذلك مالك بن نمط :

ذكرت رسول الله فى فحمة الدجى ونحن بأعملى رحرحان وصلدد (۱) وهن بنا خوص طلائح تغتملى بركبانها فى لاحب متمدد (۱) على كل فتلاء الذراعين جسرة تمر بنا مر الهجف الحفيدد (۱۰)

<sup>(</sup>١) السواد: القرى . الهبوات: الغبار . (٢) النصية :خيار القوم .

<sup>(</sup>٣) القلص: الإبل الشابة . نواج: مسرعة .

<sup>(</sup>٤) الخلاف المدينة ، وما بعدها أسماء قبائل .

<sup>(</sup>٥) ملع: مجموعة من الجبال. اليعفور ولد الظية. صلع: مكان.

<sup>(</sup>٦) فراعها . أعاليها . وهاطها : أسافلها .

<sup>(</sup>٧) العلاف : ثمر الطلح . عافيها : ماكثر من نباتها .

<sup>(</sup>٨) حرحان وصلدد : موضعان .

<sup>(</sup>٩) الخوص : غائرات العيون . طلائح متعبة . تغتلى : تنشط فى سيرها . اللاحب : الطريق الواضح .

ين ركاني المجاهرة : الناقة القوية على السير . الهجف : ذكر النمام القوى وكذلك الحفيدد .

حلفت برب الراقصات إلى منى بأن رسول الله فينا مصدق فا حملت من ناقة فوق رحلها وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه

صوادربالركبان من هضب قردد (۱۱ رسول أتى من عندذى العرش مهتدى أشد على أعسدائه من محسد وأمضى محدد المشرفي المهند

#### ذكر الـكذابين:مسيلة الحنفي والأسود العنسي

قال ابن إسحاق : وقد كان تكلم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذابان مسيلمة ابن حبيب بالىمامة فى بنى حنيفة ، والاسود بن كعب العنسى بصنعاء .

قال ابن إسحاق: حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار أو أخيه سليمان بن يسار، عن أبى سعيد الحدرى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الباس على منبره، وهو يقول: أيها الناس، إنى قد رأ بت ليلة القدر، ثم أنسيتها، ورأيت في ذراعى سوارين من ذهب، فكرهتهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما هذين الكذابين: صاحب اليمن، وصاحب الممامة.

الرسول يتحدث عن الدجابين : قال ابن إسحاق : وحدثنى من لا أتهم عن أبي هريرة أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالا، كلهم يدعى النبوة .

# خروج الائمراء والعمال على الصدقات

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات، إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان ؛ فبعث المهاجر بن أبى أمية بن المغيرة إلى صنعاه فليه عليه العنسى وهو بها، وبعث زياد بن لبيد ، خا بنى بياضة الأنصارى ، إلى حضرموت وعلى صدقاتها ؛ وبعث عدى بن حاتم على طبيء وصدقاتها ، وعلى بنى أسد ؛ وبعث مالك بن نويرة — قال ابن هشام : اليربوعى — على صدقات بنى حنظلة ، وفرق صدقة بنى سعد على رجلين منهم ، قال ابن هشام : اليربوعى — على صدقات بنى حنظلة ، وفرق صدقة بنى سعد على رجلين منهم ، فبعث الوبرقان بن بدر على ناحية منها ، وقيس بن عاصم على ناحية ، وكان قد بعث العلاء بن الحضر مى على البحرين ، وبعث على "بن أبى طالب رضوان الله عليه إلى أهل نجران ، ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم .

<sup>(</sup>١) الراقصات : الإبل الراقصات ، والرقص : ضرب من السير . الصوادر : الرواجع. والقردد : الأرض المرتفعة .

#### كتاب مسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه

وقد كان مسيلة بن خبيب ، قد كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مسيلة رسول الله ، إلى محمد رسول الله : سلام عليك ؛ أما بعد ، فإنى قد أشركت فى الامر معك ، وإن لنا غصف الارض ، ولقريش نصف الارض ، ولكن قريشا قوم يعتدون .

فقدم عليه رسولان له بهذا الكتاب.

قال ان إسحاق: فحدثنى شيخ من أشجع ، عن سلة بن نعيم بن مسعود الأشجعى ، عن أبيه نعيم ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتابه ؛ فما تقولان أنها ؟ قالا : نقول كما قال ، فقال : أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما .

ثم كتب إلى مسيلة: بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى مسيلة الكذاب : السلام على من اتبع الهدى . أما بعد ، فإن الارض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين .

وذلك في آخر سنة عشر .

### حجة الوداع

تجهز الرسول: قال ابن إسحاق: فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة تجهز للحج، وأمر الناس بالجهاز له .

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : خرج رسول الله صلى الله عايه وسلم إلى الحج لخس ليال بقين من ذى القعدة .

استعماله على المدينة أبا دجانة : قال ابن هشام : فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدى ويقال : سباع بن عرفطة الغفارى .

حكم الحائض في الحج: قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم ابن محمد، عن عائشة، قالت: لا يذكر ولا يذكر الناس إلا الحج، حتى إذا كان بسرف وقدساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الهدى، وأشراف من أشراف الناس، أمرالناس أن يحلوا بعمرة،

إلامن ساق الهدى ؛ قالت : وحضت ذلك اليوم ، فدخل على وأنا أبكى ؛ فقال : مالك ياعائشة ؟ الملك نفسشت ؟ قالت : قلت : نعم ، والله لوددت أنى لم أخرج معكم عامى فى هذا السفر ؛ فقال لا تقولن ذلك ، فإ بك تقضين كل ما يقضى الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت . قالت : ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، فحل كل من كان لاهدى معه ، وحل نساؤه بعمرة ، فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير ، فطرح فى بيتى ، فقلت : ماهذا ؟ قالوا : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ، حتى إذا كانت ليلة الحصبة ، بعث بى رسول الله ملى الله عليه وسلم مع أخى عبد الرحن بن أبى بكر فأعمرنى من التنعيم ، مكان عمرتى التى فاتنى .

قال ان إسحاق: وحد أنى نافع ، مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله به عمر ، عن حفصة بنت عمر ، قالت : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يحللن بعمرة ، قلن : فما يمنعك يارسول الله أن تحل معنا ؟ فقال : إنى أهديت ولبدت (١١) ، فلا أحل حتى أنحر هديي .

مو افاة على فى قفو له من اليمن رسول الله فى الحج : قال ابن إسحاق : وحدثى عبد الله بن أبى نجيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث عليا رضى الله عنه إلى نجران به فلقيه بمكة وقد أحرم ، فدخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها ، فوجدها قد حلت و تهيأت ، فقال : مالك يابنت رسول الله ؟ قالت : أمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل بعمرة فحلنا . ثم أتى رسول اقه صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغ من الحسر عن سفره ، قال له رسول الله عليه وسلم ، انطلق فطف بالبيت ، وحل كما حل بأصحابك ؟ قال : يارسول الله إلى أهلك كما أهلك كما أهلك على أهلك على أهلك على أهلك على أهلك على أهلك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ؛ قال : فهل ممك من هدى ؟ قال : لا . فأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هديه ، وثبت على إحرامه مع رسول الله عليه وسلم ، حتى فرغا من الحج ونحر رسول الله عليه وسلم ، حتى فرغا من الحج ونحر رسول الله عليه وسلم الله عليه عليه وسلم الله عليه وسل

قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عبد الله بن الرحمن بن أبي عمرة ، عن بريد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، قال : لما أقبل على رضى الله عنه من اليمن ليلتى وسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، تعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على جنده الذين معه رجل من أصحابه ، فعمد ذلك الرجل فكساكل رجل من القوم حلة من اللز الذي كان مع على رضى الله عنه . فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم ، فإذا عليهم الحلل ؛ قال : ويلك 1 ما هذا ؟ قال : كسوت

<sup>. (</sup>١) جمل في رأسه صلى الله عليه وسلم صمغاً لئلا يتشعث .

القوم ليتجملوا به إذ قدموا فى الناس ؛ قال: ويلك ا الزع قبل أن تنتهى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وأظهر الجيش شكواه لما مصنع بهم .

قال ابن إسماق: فدننى عبد الله بن عبد الرحمن بن حزم بن معمر بن حوم ، عن سليمان بن محمد ابن كعب بن محجرة عن عمته زينب بنت كعب ، وكانت عنداً بى سعيد المخدري ، عن أبى سعيد المحدري ، قال : اشتكى الناس عليا رضوان الله عليه ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا ، فسمعته يقول : أيها الناس ، لاتشكوا علياً ، فو الله إنه الاخشن فى ذات الله ، أو فى سبيل الله ، من أن يشكى .

**عطبة الوداع : قا**ل ابن إسحاق : ثم مضى رُسول الله صلى الله عليه وسلم على حجه ، فأرى الناس مناسكهم ، وأعلمهم سنن حجهم ، وخطب الناس خطبته التي بيَّسن فيها ما بين ، فحمد الله وأثنى طيه ، ثم قال : أيها الناس ، أسمعوا قولى ، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم يعد عامى هذا بهذا الموقف أبداً ، أيها الناس ، إن دماءكم وأموالـكم طليكم حرام إلى أن تلتقوا ربكم ، كرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون ربكم ، فيسأل كم عن أعمالكم ، وقد بلغت ، فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، وإن كل ربا موضوع ، ولكن لـم رءوس. أموالكم ، لاتَه ظلمون ولاتُه ظلمون قضى الله أنه لاربا ، وإن ربا عباس بن عبد للطلب موضوع كله ، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع ، وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، وكان مسترضما في بني ليث، فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ، ولكنه إن يطع فيها سوى ذلك نقد رضى به مما تحقرون من أعمالسكم ، فاحذروه على دينكم ، أيها الناس: إن النسيء زيادة في الكفر، يـعنـَـل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاماً، ليواطئواعدة ماحرم اقه، فيحلوا ماحرم الله، ويحرموا ما أحل الله ، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض ، وإن هذة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم ، ثملائة متوالية ، ورجب مضر (١) ، الذي بين جمادي وشعبان . أما بعد أيها الناس، فإن لـكم على نـــا تكم حَمًّا ؛ ولهن عليكم حمًّا ، لـكم عليهن أن لايوطائن فرشكم أحدا تـكرهونه ، وعليهن أن لايأتين

<sup>(</sup>۱) رجب مضر ، إنما قال ذلك لآن ربيعة كانت تحرم شهر رمضان ، وتسميه : رجباً . من رجبت الرجل ورجبته إذا عظمته ، ورجبت النخلة إذا دعمتها ، فبين عليه السلام أنه رجب مضر لارجب ربيعة ، وأنه الذي يين جمادي وشعبان .

بغاحشة مبينة ، فإن فعلن فإن الله قد أذن لسكم أن تهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح(۱) ، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عندكم عوان (۲) لا يملكن لانفسهن شيئا ، وإنسكم إنما أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلات الله ، فاعقلوا أيها الناس قولى ، فإنى قد بلغت ، وقد تركت فيكمما إن اعتصمتم به فان تصلوا أبداً ، أمرا بينا ، كتاب الله وسنة نبيه ، أيها الناس ، اسمعوا قولى واعقلوه ، تعلن أن كل مسلم أخ للسلم ، وأن المسلمين إخوة ، فلا يحل لامرى من أخيه إلا ما أعطاء عن طيب نفس منه ، فلا تظلمن أنفسكم ، اللهم هل بلغت ؟

فذُّ كُر لَى أن الناس قالوا : اللهم نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اشهد .

قال ان إسحاق : وحد ثنى يحي بن عباد بن عبد الله بن الربير، عن أبيه عباد قال: كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ، ربيعة بن أمية بن خلف قال : يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل يأيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هلا تدرون أى شهر هذا ؟ فيقول لهم ، فيقولون : الشهر الحرام ، فيقول : قل يأيها إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأمو السكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذا ، ثم يقول : قل يأيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قل لهم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأمو السكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا ، قال : فيقول : قل لهم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأمو السكم الله صلى الله عليه وسلم يقول : هل تدرون أى يوم هذا ؟ قال : فيقولون : يوم الحج الله كر ، قال : فيقولون : يوم الحج الله كر ، قال : فيقول : قل لهم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأمو السكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا .

قال ابن إسحاق : حدثنى ليث بن أبى سليم عن شهر بن حوشب الأشعرى ، هن عمرو ابن خارجة قال : بعثنى عتساب بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة ، فبلغته ، ثم وقفت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لغامها (٣) ليقع على رأسى ، فسمعته وهو يقول : أيها الناس ، إن الله أدى إلى كل ذى حق حقه ، وإنه لا يجوز وصية لوارث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ومن ادعى إلى غير أبيه

<sup>(</sup>١) غير مبرح : غير شديد .

<sup>(</sup>۲) عوانُ : آسيرات ، مفردها : عانية .

<sup>(</sup>٣) اللغام : الرغوة التي تخرج من فم الناقة .

أُوتُولَى غير مُواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لايقبل الله منه صرفا ولاعدلا.

تعاليم الرسول عليه السلام للحاج: قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بجيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف بعرفة، قال: هذا الموقف، للجبل الذي هو عليه وكل عرفة موقف. وقال حين وقف على قزح (١)صبيحة المزدلفة: هذا الموقف، وكل المزدلفة موقف. ثم لما نحر بالمنحر بمنى قال هذا المنحر، وكل منى منحر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وقد أراهم مناسكهم، وأعلمهم ما فرض الله عليهم من حجهم: من الموقف، ورمى الجمار، وطواف بالبيت، وما أحل لهم من حجهم، وماحرم عليهم، فكانت حجة البلاغ، وحجة الوداع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها.

#### بعث اسامة بنزيد إلى ارض فلسطين

قال ابن إسحاق: ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام بالمدينة بقية ذى الحجة والمحرم وصفر، وضرب على الناس بعثا إلى الشام، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه وأمره أن يوطىء الحيل تمخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، فتجهز الناس، وأوعب (٢) مع أسامة بن زيد المهاجرون الاولون.

#### بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك

قال ابن هشام : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملوك رسلا من أصحابه ، وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام .

قال ان هشام: جدثنى من أنق به عن أبى بكر الهذلى قال: باغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التى صد عنها يوم الحديبية ، فقال: أيها الناس إن الله قد بعثنى رحمة وكافة ، فلا تختلفوا على كا اختلف الحواريون على عيسى بن مريم ، فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يارسول الله ؟ قال : دعاهم إلى الذى دعوته كم إليه ، فأما من بعثه مبعثا قريبا فرضى و سَلِّم، وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وجهو تثاقل ، فشكا ذلك عيسى إلى الله ، فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الامة التى بعث إليها .

<sup>(</sup>١) قرح : جبل بالمزدلفة .

<sup>(</sup>۲) أوعب : اجتمع .

أسماء الرسل وأهماء عن أرسل إليهم: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا من أصحابه ، وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام . فبعث دحية بن خليفة السكلي إلى قيصر ، ملك الروم ، وبعث عبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ، ملك فارس ، وبعث عمرو بن أمية الصنمرى إلى النجاشى ، ملك الحبشة ، وبعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس ، ملك الإسكندرية ، وبعث عمرو بن العاص السهمى إلى جيفر وعياد ابنى الجلندى الازديين ، ملكي عمان ، وبعث تسليط بن همرو ، أحد بنى عامر بن لؤى ، إلى ثمامة بن أثال ، وهوذة بن على الحنفيين ، ملكي الميامة ، وبعث العلاء بن الحضرى إلى المنذر بن ساوى العبدى ، ملك البحرين ، وبعث شجاع بن وهب الاسدى إلى الحارث بن أبي شمر الفساني ، ملك تخوم الشام.

قال ابن هشام: بعث شجاع بن وهب إلى جبلة بن الأيهم الغساني ، وبعث المهاجر بن أبيأمية الخزوى إلى الحارث بن عبد كلال الحميرى ، ملك اليمن .

قال ابن هشام : أنا نسيت سليطا وثمَّامة وهوذة والمذذر .

قال ابن إسحاق : حدثى يزيد بن أبى حبيب المصرى : أنه وجد كتابا فيه ذكر من بعث رسوله اقه صلى الله عليه وسلم إلى البلدان وملوك العرب والعجم ، وما قال لاصحابه حين بعنهم قال : فبعثت به إلى محمد بن شهاب الزهرى فعرفه ، وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال لهم : إن الله بعثى رحمة وكافة ، فأدوا عنى يرحمكم الله ، ولا تختلفوا على كا اختلف الحواريون على عيسى بن مريم ، قالوا : وكيف يارسول الله كان اختلافهم ؟ قال : دعاهم لمثل مادعو تسكم له ، فأما من قراب به فأحب وسلم ، وأما من بعد به فكره وأبى ، فشكا ذلك عيسى منهم إلى الله ، فأصبحواوكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين وجه إليهم .

أسماء رصل عيسى : قال ابن إسحاق : وكان من بعيث عيسى بن مريم عليه السلام من الحواريين والاتباع ، الذين كانوا بعدهم فى الارض : بطرس الحواري ، ومعه بوليس ، وكان بولس من الاتباع ، ولم يكن من الحواريين إلى رومية ، وأندرائس ومن تا إلى الارض التي يأكل أهلها الناس ، وتوماس إلى أرض بابل ، من أرض المشرق ، وفيلبس إلى أرض قرطاجنة وهى إفريقية ، ويحقو بوس إلى أورش من أو من المحاب الكهف ، ويعقو بوس إلى أورشليم . وهى إيلاء ، قرية بيت المقدس ، وابن تسلماء إلى الاعرابية ، وهى أرض المهجاز ، وسيمين .

## ذكر جمـــلة الغزوات بسم الله الرحن الرحيم

قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد ابن إسحاق المطلى : وكان جميع ماغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه سبعا وعشرين غزوة منها ، غزوة ودان ، وهى غزوة الأبواء ، ثم غزوة أبواط ، من ناحية رضوى ، ثم غزوة العشيرة ، من بعان ينبع ، ثم غزوة بدر الأولى ، بطلب كرز بن جابر ، ثم غزوة بدر الكعرى التى قتل الله فيها صناديد قريش ، ثم غزوة بنى سليم ، حق بلغ الكدر ، ثم غزوة السويق ، يطلب أبا سفيان بن حرب ، ثم غزوة غطفان ، وهى غزوة ذى أمر ، ثم غزوة السويق ، يطلب بالحجاز ، ثم غزوة أحد ، ثم غزوة حمراء الاحد ، ثم غزوة بنى النعنير ، ثم غزوة أحد ، ثم غزوة دات الرقاع من نخل ، ثم غزوة بدر الآخرة ، ثم غزوة دومة الجندل ، ثم غزوة الحندق ، ثم غزوة بنى المصطاق من خزاعة قريظة ، ثم غزوة بنى المصطاق من خزاعة ثم غزوة الحديبية ، لا يريد قتالا ، فصده المشركون ، ثم غزوة خيس ، ثم غزوة القضاء ، ثم غزوة الفتح ، ثم غزوة حنين ، ثم غزوة الطائف . غزوة الفتح ، وحنين ، والطائف . عدر ، والفتح ، وحنين ، والطائف .

#### ذكر جملة السرايا والبعوث

وكانت بعوثه صلى الله عليه وسلم وسراياه ثمانيا وثلاثين ، من بين بعث وسرية : غزوة عبيدة بن الحارث أسفل من ثنية ذى المروة ، ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب ساحل البحر ، من ماحية العيص ؛ وبعض الناس يقدم غزوة حمزة قبل غزوة عبيدة ؛ وغزوة سعد بن أبى وقاص الحرار ، وغزوة عبد الله بن جحش نخلة ، وغزوة زيد بن حارثة القسركة، وغزوة محدين كمسلة: كعب بن الأشرف ، وغزوة كرثد بن أبى مرثد الغنوى الرجيع ، وغزوة المنذر بن عمرو بشر معونة ، وغزوة أبى عبيدة بن الجراح ذا القصصة ، من طريق العراق ، وغزوة عمر بن الخطاب تربة من أرض بنى عامر ، وغزوة على بن أبى طالب الهين ، وغزوة غالب بن عبد الله السكلى ، تربة من أرض بنى عامر ، وغزوة على بن أبى طالب الهين ، وغزوة غالب بن عبد الله السكلى ، كلب ليث ، الكديد ، فأصاب بنى الملوح .

غروة غالب بن عبد الله الليثي بني الملوح: وكان من حديثها أن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الاخلس، حدثني عن مسلم بن عبد الله بن خبيرب الجهني، عن المنذر، عن جندب بن مكيث الجهني، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله السكلي، كلب بن عوف بن ليث، في سرية كنت فيها، وأمره أن يشن الغارة على بني الملوح، وهم بالكديد، خرجنا، حتى إذا كنا بقديد لقينا الحارث بن مالك، وهو ابن البرصاء المليثي، فأخذناه، فقال: إن حثت أريد الإسلام، ما خرجت إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقلنا له: إن تك مسلما فلن يضيرك رباط ليلة، وإن تك على غير ذلك كنا قد استو ثقنا منك، فشددناه رباطا، ثم خلفنا عليه رجلا من أصحابنا أسود، وقلنا له: إن عازك (١) فاحتر رأسه.

قال: ثم سرناحتی أتینا الكدید عند غروب الشمس، فیكنا فی ناحیة الوادی، و بعنیی اصحابی ربیئة (۲) طم، فخرجت حتی آتی تلا مشرفا علی الحاضر (۲) ، فأسندت فیه (۱) ، فعلوت علی رأسه ، فنظرت إلی الحاضر ، فوالله إلی لمنبطح علی النل ، إذ خرج رجل منهم من خبائه ، فقال لامرأته ؛ إنی لاری علی النل سوادا مارأیته فی أول یومی ، فانظری إلی أوعیتك هل تفقدین منها شیئا ، لاتكون الكلاب جرت بعضها ؛ قال : فنظرت ، فقالت : لا ، والله ماأفقد شیئا : قال : فناولینی قوسی وسهمین ، فناولته ، قال : فأرسل سهما ، فوالله ما أخطأ جنی ، فأنزعه ، فأضعه ، وثبت مكانی ، قال : ثم أرسل الآخر ، فوضعه فی منكبی ، فأنزعه فأضعه ، وثبت مكانی ، قال : ثم أرسل الآخر ، فوضعه فی منكبی ، فأنزعه فأضعه ، وثبت مكانی ، فقال لامرأته : لو كان ربیئة لقوم لقد تحرك ، لقد خالطه سهمای لا أبا لك ، إذا أصبحت فا بنغیهما ، فخذیهما ، لا یمضغهما علی الكلاب . قال : ثم دخل .

قال: وأمهلناهم ، حتى إذا اطمأنوا وناموا ، وكان فى وجه السحر ، شننا عليهم الغارة ، قال: فقتلنا ، واستقنا النعم ، وخرج صريخ القوم ، فجاءنا دهم () لاقبل لنا به ، ومضينا بالنعم ، ومررنا بابن البرصاء وصاحبه ، فاحتملناهما معنا : قال : وأ كنا القوم حتى قربوا منا ، قال : فأرسل الله الوادى بالسيل من حيث شاء تبارك وتعالى ، من فا بيننا وبينهم إلا وادى قديد ، فأرسل الله الوادى بالسيل من حيث شاء تبارك وتعالى ، من

<sup>(</sup>١) عازك : غالبك .

<sup>(</sup>٢) الرببئة : الطليعة الذي يتجسس الآخبار .

<sup>(</sup>٣) الحاضر: من ينزلون على الماء . (٤) أسندت: ارتفعت .

<sup>(</sup>٥) الدهم : الجماعة الكثيرة .

غير سحابة نراها، لامطر، فجاء بشىء ليس لاحد به قوة، ولايقدر على أن يجاوزه، فوقفوا ينظرون إلينا، وإنا لنسوق نعمهم، ما يستطيع منهم رجل أن يجيز إلينا، ونحن نحـــدوها سراعا، حتى فـُتناهم، فلم يقدروا على طلبنا.

قال : فقدمنا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق: وحدثني رجل من أسلم ، عن رجل منهم : أن شعار أصحاب رسوله الله صلى الله عليه وسلم كان تلك الليلة: أ مِت أ مِت . فقال راجز من المسلمين وهو يحدوها :

أبى أبو القاسم أن تعزَّبى فى خصل نباته مغلولب<sup>(٢)</sup> صفر أعاليه كلون المذَّهب

قال ابن هشام : وبروى : «كلون الذهب » .

تم خبر الغزاة ، وعدت إلى ذكر تفاصيل السرايا والبعوث .

تعریف ببعض الغزوات: قال ابن إسحاق: وغزوة علی بن أبی طالب رضی اقه عنه بنی عبدالله بن سعد من أهل فدك ؛ وغزوة أبی العوجاء السلمی أرض بنی سلیم ، أصیب بها هو وأصحابه جمیعا ؛ وغزوة عكاشة بن محصن الفسمرة ؛ وغزوة أبی سلمة بن عبد الاسدة علسنا ، ماء من میاه بنی أسد ، من ناحیة نجد ، قتل بها مسعود بن عروة ، وغزوة محمد بن مسلمة ، أخی بنی حارثة ، القرطاء من هوازن ؛ وغزوة بشیر بن سعد بنی مرة بفدك ، وغزوة بشیر بن سعد ناحیة خیر ، وغزوة زید بن حارثة الجموم من أرض بنی سلیم ، وغزوة زید بن حارثة جذام ، من أرض نحشین .

قال ابن هشام : عن نفســه ، والشافعي عن عمرو بن حبيب عن ابن إسحاق : من أرض حسمتي.

غزوة زيد بن حارثة إلى جدام: قال ابن إسحاق: وكان من حديثها كما حدثنى من لاأتهم، عن رجال من جذام كانوا علماء بها، أن رفاعة بن زيد الجذامى، لما قدم على قومه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنابه يدعوهم إلى الإسلام، فاستجابوا له، لم يلبث أن قدم دحية ابن خليفة السكلى من عند قيصر صاحب الروم، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه

<sup>(</sup>٢) تعزبي : تغيبي في المرعى . الخضل : الاخضر المبتل . المغلولب : الـكثير .

ومعه تجارة له ، حق إذا كانوا بواد من أوديتهم يقال له شنار ، أغار على دحية بن خليفة المدنيد ابن عوص ، وابنه عوص بن الهنيد الضلعيان . والعنليسع : بطن من جداً م ، فأصاباكل شيء كان معه ، فبلغ ذلك قوما من الضبيب ، رهط رفاعة بن زيد ، بمن كان أسلم وأجاب ، فنفروا إلى الهنيد وابنه ، فيهم من بني الصبيب النعان بن أبي جعال ، حتى لقوهم ، فاقتتلوا ، وانتمى يومئذ قرة بن أشقر الصدفاوى ثم الصلعى ، فقال : أنا ابن لبنى ، ورمى النعان بن أبي جعال بسهم ، فأصاب ركبته ؛ فقال حين أصابه : خذها وأنا ابن لبنى ، وكانت له أم تدعى لبنى ، وقد كان حسان بن ملة الصبيني قد صحب دحية بن خليفة قبل ذلك ، فعلمه أم الكتاب .

قال ابن هشام : ويقال : قرة بن أشقر الضفارى ، وحيان بن ملة .

قال ابن إسحاق: حدثى من لا أتهم ، عن رجال من جذام ، قال : فاستنقذوا ماكان فى يد الهنيد وابنه ، فردوه على دحية ، خرج دحية ، حتى قدم على رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم إليهم زيد بن فأخبره خبره ، واستسقاه دم الهنيد وابنه ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم زيد بن حارثة ، وذلك الذى هاج غزوة زيد جذام ، وبعث معه جيشا ، وقد وجبت غطفان من جذام ووائل ومن كان من سلامان وسعد بن هذيم ، حين جاءهم رفاعة بن زيد ، بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى نزلوا الحرة ؛ حرة الرجلاء ، ورفاعة بن زيد بكراع ربة ، لم يعلم ومعه ناس من بني الضبيب ، وسائر بني الضبيب بوادى مدان ، من ناحية الحرة ، عا يسيل مشرقا ، وأقبل جيش زيد بن حارثة من ناحية الأولاج ، فأغار بالماقص من قبل الحرة ، هموا ماوجدوا من مال أو ناس ، وقتلوا الهنيد وابنه ورجلين من بني الاجنف .

قال ابن هشام : من بني الاحنف .

قال ابن إسحاق في حديثه: ورجلا من بي الخصيب. فلما سمعت بذلك بنو الضبيب والجيش بفيفاء مدان ركب نفر منهم، وكان فيمن ركب معهم حسان بن ملة ، على فرس لسويد بن زيد، يقال لها العجاجة، وأنيف بن ملة على فرس لمسلة يقال لها: رغال، وأبو زيد وحسان لانيف بن فرس يقال له لها شمر، فانطلقوا حتى إذا دنوا من الجيش، قال أبو زيد وحسان لانيف بن ملة: كف عنا وانصرف، فإما نخشى لسانك ، فوقف عهما، فلم يبعدا منه حتى جعلت فرسه تبحث بيديها وتوثب، فقال: لانا أكن بالرجاين منك بالفرسين، فأرخى لها، حتى أدركهما، فقالا له: أما إذا فعلت ما فعلت فكف عنا لسانك ، ولا تشأمنا اليوم، فتواصوا أن لايتكلم مهم الاحسان بن ملة ، وكانت بيهم كلة في الجاهلية قد عرفها بعضهم من بعض، إذا أراد

أحدهم أن يضرب بسيفه قال: بورى أوثورى ؛ فلما برزوا على الجيش ، أقبل القوم يبتدرونهم فقال لهم حسان: إنا قوم مسلمون ، وكان أول من لقيهم رجل على فرس أدهم ، فأقبل يسوقهم، فقال أنيف: بورى ، فقال حسان: مهلا ، فلما وقفوا على زيدن حارثة قال حسان: إنا قوم مسلمون ، فقال له زيد فاقرءوا أم الكتاب ، فقرأها حسان ، فقال زيد بن حارثة: نادوا فى الجيش أن الله قد حرم علينا ثغرة (١) القوم التى جاءوا مها إلا من ختر ١١) .

قال ابن إسحاق: وإذا أخت حسان بن ملة ، وهى امرأة أبى وبر بن عدى بن أمية بن الضبيب في الأسارى ، فقال له زيد: خدها ، وأخذت بحيق ويه (٣) فقالت أم الفيرر الضلعية : أتنطلقون ببنات كم وتذرون أمها تم ؟ فقال أحد بنى الخصيب: إنها بنو الضبيب وسحر السنتهم سائر اليوم ، فسمها بعض الجيش ، فأخبر بها زيد بن حارثة ، فأمر بأخت حسان ، ففكت يداها من حقويه ، وقال لها : اجلسى مع ينات عمك حتى يحكم الله فيكن حكمه ، فرجعوا ، ونهى الجيش أن يهبطوا إلى واديهم الذى جاءوا منه ؛ فأمسوا في أهليم ، واستعتموا ذودا (١٠) لسويد ابن زيد ، فلما شربوا عتمهم (٥) ركبوا إلى رفاعة بن زيد ، وكان بمن ركب إلى رفاعة بن زيد تلك الله ابن زيد ، وبعجة بن زيد ، وبرذع ابن زيد ، وبعجة بن زيد ، وبرذع ابن زيد ، وبعجة بن زيد ، وبرذع ابن زيد ، وبعجة بن زيد ، وبخر به بنظهر الحرة ، على بشر هنالك من حرة ليلى، فقال لهحسان بن ملة ، عنى ابن زيد بحمل له ، فحمل له بشما بشما عله رحله وهو يقول :

#### هل أنت حي<sup>ة</sup> أو تنادى حيا

ثم غدا وهم معه بأمية ن كنفارة أخى الخصيبي المقتول، مبكرين من ظهر الحرة، فساروا إلى جوف المدينة ثلاث ليال، فلما دخلوا المدينة، وانتهوا إلى المسجد، نظر إليهم رجل من الناس، فقال: لا تنيخوا إبلمكم، فتقطع أيديهن، فترلوا عنهن وهن قيام، فلما دخلوا على

<sup>(</sup>١) النفرة: ما يحمونه من جانبهم . (٢) ختر: نقض العهد.

 <sup>(</sup>٣) حقويه: خصريه .
 (٤) استعتموا: انتظروا إلى العتمة . الدود: جماعة

الإبلُ ما بين الثلاثة إلى العشرة .

<sup>(</sup>٥) عتمتهم : لبنهم الذي يشريونه في العتمة .

وسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم ألاح(١) إليهم بيده : أن تعالوا من وراء الناس ، فلما استفتح رفاعة بن زيد المنطق، قام رجل من الناس فقال: يارسول الله، إن هؤلاء قوم سحرة، فرددها مرتين ، فقال رفاعة بن زيد : رحم الله من لم بحذنا(٢) في يومه هذا إلا خيرا . ثم دفع وفاعة من زيد كتامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كتبه له . فقال : دونك يا رسول أنه قديما كتامُهِ ، حديثا غدره . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأه ياغلام ، وأعلن ، فلما قرأ كتابه استخبره ، فأخبروهم الحبر ، فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم : كيف أصنع بالقتلى؟ \_ ثلاث مرأت \_ . فقال رفاعة : أنت يا رسول الله أعلم ، لا نحرم طليك حلالًا ، ولا نحلل لك حراما ، فقال أبو زيد بن عمرو : أطلق لنا يا رسول الله من كان حيا ، ومن قتل فهو تحت قدى هذه؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أمو زيد ، اركب معهم يا على ، فقال له على رضى الله عنه : إن زيدا لن يطيعني يا رسول الله ، قال : فخذ سيني هذا ، فأعطاه سيفه ، فقال على : ليس لى يا رسول الله راحلة أركبها ، فحملوه على بعير لثعلبة ابن عمرو ، يقال له مكحال ، فخرجوا ، فإذا رسول لزيد بن حارثة على ناقة من إبل أبي وبر ، يقال لحا : الشُّدِّسِر، فأنزلوه عنها، فقال : يا على ، ما شأ في ؟ فقال : ما لهم عرفوه فأخذوه ، ثم ساروا فلقوا الجيش بفيفاء الفحلتين، فأخذوا ما في أيديهم ، حتى كانوا ينزعون لبيد المرأة من تحت الرحل ، فقال أبو جمال حين فرغوا من شأنهم :

وعاذلة ولم تعــــذل بطِـب ولولا نحن محش بهما السعيراً" ولا يرجى لهـا عتق يسير تدافع في الأساري بابنتها ولو وكلت إلى معوص وأونس لحار بهـا عن العتق الأمور(٢٠ ولو شهــــدت ركائبنا بمصر تحاذر أن يعل بها المسير(٠٠) وردنا ماء يثرب عن حفاظ لربع إنه قرب ضربر(١٦) مكل مجرب كالسد نهد على أقتاد ناجية صبور(٧)

<sup>(</sup>١) ألاح: أشار. (٢) لم يحذنا : لم يعطنا .

<sup>(</sup>٣) بطب : برفق . (٤) حار : رجع .

<sup>(</sup>ە) يىل : يكرر . (٦) الربع : ورود الإبل إلى الماء لاربعة أيام . القرب : السير

في طلب الماء . ضرير : مضر .

<sup>(</sup>٧) السيد: الذئب. النهد: الغليظ. أقتاد: أدوات الرحل. الناجية: أي ناقة صبور.

فدى لأبى سليمى كل جيش بيثرب إذ تناطحت التحور غداة ترى الجسرّب مستكينًا خلاف القوم هامته تدور

قال ابن هشام : قوله : « ولا يرجى لها عتق يسير » . وقوله : « عن العتق الأمور » عن غير ابن إسماق .

تمت الغزاة ، وعدنا إلى تفصيل ذكر السرايا والبعوث.

غزوة زيد الطرف : قال ابن اسحاق : وغزوة زيد بن حارثة أيضا الطرف من ناحية نخل. من طريق العراق .

غزوة زيد بن حارثة شي فزارة: وغزوة زيد بن حارثة أيضاوادى القرى؛ لقى بهبى فزارة، فأصيب بها ناس من أصحابه ، وارتث (١) زيد من بين القتلى ، وفيها أصيب ورد بن عمرو بن مداش ، وكان أحد بنى سعد بن هذيل ، أصابه أحد بنى بدر .

قال ابن هشام : سعد بن هذيم .

قال ان إسحاق ؛ فلما قدم زيد بن حارثة آلى أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو بنى فزارة ، فلما استبل من جراحته بعثه رسول اقد صلى اقدعليه وسلم إلى بنى فزارة فى جيش، فقتلهم بوادى القرى ، وأصاب فيهم ، وقتل قيس بن المسحر اليعمرى مسعدة بن حكمة بن مالك ان حذيفه بن بدر ، وأسرت أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر ، كانت عجوزا كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر ، و بنت لها ، وعبد الله بن مسعدة ، فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة ، فقتلها قتلا عنيفا ، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة أم قرفة و بابن مسعدة .

وكانت بنت أم قرفة لسلمة ب عمرو بن الأكوع ، كان هو الذى أصابها ، وكانت فى بيت شرف من قومها ، كانت العرب تقول : , لو كنت أعز من أم قرفة مازدت ، . فسألها رسول الله صلى الله وسلم سلمة ، فوهبها له ، فاهداها لحاله حزن بن أبى وهب ، فولدت له عبد الرحن بن حزن .

فقال قيس سي المسحر في قتل مسعدة :

سعیت بورد مشــل سعی ابن أمه و انی بورد فی الحیاة لثائر (۴۰

(١) ارتث: حمل جر بحا من المعركة وبه رمق . (٢) الثائر: الآخذ بثأره .

كررت عليه المهر لما رأيته على بطل من آل بدر مغاور فركبت فيه قعضيا كأنه شهاب بمعراة يذكى لناظر(١)

غزوة عبدالله بنرواحة لغتل اليسير بزرزام: وغزوة عبد الله بن رواحة خيبر مرتين : إحداهما التي أصاب فها اليسير بن رزام . قال ابن هشام : ويقال بن رازم .

وكان من حديث اليسير بن رزام أنه كان بخير يجمع غطفان لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فى نفر من أصحابه، منهم عبد الله بن أنيس ، حليف بنى سلمة ؛ فلما قدموا عليه كلموه ، وقربوا له ، وقالوا له : إنك إن قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك وأكرمك ، فلم يزالوا به ، حتى خرج معهم فى نفر من يهود ، فحمله عبدالله بن أنيس على بعيره ، حتى إذا كان بالقرقرة من خيبر، على ستة أميال، ندم اليسير بن رزام على مسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقطن به عبدالله ابن أنيس ، وهو يريد السيف ، فاقتحم به ، ثم ضربه بالسيف ، فقطع رجله ، وضربه اليسير يخرش (۲) فى يده من شوحط (۱۲) ، فأمه (۱۶) ومال كل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله على الله على ساحبه من يهود فقتله ، إلا رجلا واحدا أفات على رجليه ، فلما قدم عبد الله ابن أنيس على رسول الله صلى الله على شجته ، فلم تقدح ولم تؤذه ،

غروة بن عنها إخيبر: وغزوة عبدالله بن عتيك خيبر، فأصاب بها أبارافع بن أبي الحقيق.

غروة عبدالله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهدفى: وغزوة عبدالله بن أنيس عالد بن سفيان بن نبيح ، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهو بنخلة أو بعرنة ، يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ليغزوه ، فقتله .

<sup>(</sup>۱) قعصنیا : سنانا منسوب إلى قعصب ، رجل کان یصنعها . معراة : مکان لایستره شیء . یذکی: یشمل .

 <sup>(</sup>٢) الخرش: عصا معقوفة .
 (٣) الشوحط: نوع من الشجر .

<sup>(</sup>٤) أمه: أصاب أم رأسه.

قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، قال : قال عبدالله بن أبيس : دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنه قد بلغنى أن ابن سفيان بن نبيح الهذلى يجمع لى الناس ليغزونى ، وهو بنخلة ، أو بعرنة ، فأته فاقتله . قلت : يارسول الله ، انعته لى حتى أعرفه . قال إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان ، وآية مابينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة . قال : فرجت متوشحا سيق ، حتى دفعت إليه وهو فى ظمن (١) ير تاد لهن منزلا ، وحيث كان وقت العصر ؛ فلما رأيته وجدت ماقال لى رسول اقه صلى الله عليه وسلم من القشعريرة ، فأقبلت نحوه ، وخشيت أن تكون بينى وبينه بجاولة تشغلنى عن الصلاة ، فصليت وأنا أمشى نحوه ، أوى عبراسى ، فلما انتهيت إليه ، قال : من الرجل ؟ قلت رجل من العرب سمع بك و بجمعك أوى عبراسى ، فلما انتهيت إليه ، قال : أبل ، إنى لنى ذلك . قال : فشيت معه شيئا ، حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف ، فقتلته ، ثم خرجت ، وتركت ظماته منكبات عليه ؛ فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنى ، قال : أفلح الوجه ؛ قلت : قد قتلته يارسول الله . قال : صدقت .

ثم قام بى ، فادخانى بيته ، فأعطانى عصا ، فقال : أمسك هذه العصا عندك ياعبدالله بن أنيس . قال: فخرجت بها على الناس ، فقالوا : ما هذه العصا ؟ قلت أعطانها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه والمرتى أن أمسكها عندى . فالوا : أفلاترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أذلك؟ قال ، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العصا ؟ قال ، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخصرون (١) يومئذ ، قال : هذه العصا ؟ قال : آية بيني وبينك يوم القيامة . إن أقل الناس المتخصرون (١) يومئذ ، قال : فقرنها عبدالله بن أنيس بسيفه، فلم تزل معه حتى مات ، ثم أمر بها فضمت في كفنه، ثم دفنا جميعا .

قال ابن مشام : وقال عبدالله بن أنيس في ذلك :

نوائح تفری کل جیب مقدد<sup>(۳)</sup> بأبیض من ماه الحدید مهند<sup>(٤)</sup> تركت ابن ثمور كالحوار وحوله تناولته والظعن خلنى وخلفه

<sup>(</sup>١) الظعن : النساء في الهوادج .

<sup>(</sup>٢) المتخصرون : المتكثون على الخاصر . والمخاصر . مفردها مخصرة العصا .

<sup>(</sup>٣) الحوار : ولد الناقة . تفرى : تقطع .

<sup>(</sup>٤) الظمن : الهوادج، فيها النساء .

عجوم لهام الدارعين كأنه اقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره وقلت له خذها بضربة ماجد وكنت إذا هم النبي بكافر "مت الغزاة، وعدنا إلى خبر البعوث.

شهاب غضى من ملهب متوقد (۱) أنا ابن أنيس فارسا غير قعدد (۲) رحيب فناء الدار غير مزند (۲) حنيف عل دين الني محد سبقت إليه باللسان وباليد

بعض غروات أبحر: قال ابن إسحاق: وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبدالله بن رواحة مؤتة من أرض الشام، فأصيبوا بها جميعا، وغزوة كعب بن عمير الغفارى ذات أطلاح، إلى أرض الشام، أصيب بها هو وأصحابه جميعا، وغزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بنى العنبر من بنى تميم .

غزوة عيينة بن حين بني تميم: وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إليهم ، فأغار عليهم ، فأصاب منهم أناسا ، وسبى منهم أناسا .

فحدثنى عاصم ن عمر بن قتادة : أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله ، إن على رقبة من ولد إسماعيل ، قال : هذا سبى بنى العنبر يقدم الآن ، فنعطيك منهم إنسانا فتعتقينه .

قال ابن إسحاق . فلما محدم بسبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركب فيهم وفد من بنى تميم ، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منهم ربيحة بن رفيع ، وسبرة بن عمرو والقعقاع بن معبد ، ووردان بن محرز ، وقيس بن عاصم ، ومالك بن عمرو ، والأقرع بن حابس ، و فراس بن حابس ؛ فكاموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ؛ فأعتق بعضا ، وأفدى بعضا ، وكان عن قتل يؤمثذ من بنى العنبر : عبدالله وأخوان له ، بنووهب ، وشداد ابن فراس ، وحنظلة من دارم ، وكان عن سبى من نسائهم يومثذ : أسهاء بنت مالك ، وكاس بنت أرى ، ونجوة بنت نهد ، ومجميعة بنت قيس ، ومعرة بنت مطر . فقالت فى ذلك اليوم ملمى بنت عتاب :

<sup>(</sup>١) عجوم : عضوض : الغضى : شجر سريع الالتهاب .

<sup>(</sup>٢) غير قعدد: غير لئيم .

<sup>(</sup>٣) المزند: البخيل .

لعمرى لقد لافت عدى ن جندب تكنفها الاعداء من كل جانب

قال ابن هشام : وقال الفرزدق فى ذلك :

وعند رسول الله قام ان حابس له أطلق الاسرى التى فى حباله كنى أمهات الخالفين عليهم

من الشر مهواة شديداكثودها (۱) وغيب عنها عزها وجدودها (۲)

بخطة سوار إلى المجدحازم (") مغللة أعناقها في الشكائم غلاء المفادى أوسهام المقاسم (<sup>3)</sup>

وهذه الأبيات فى قصيدة له . وعدى بن جندب من بنى العنبر ، والعنبر ابن عمرو بن تميم . غزوة غالب بن عبدالله أرض بنى مرة : قال ابناسحاق : وغزوة غالب بن عبدالله الكلب كلب ليث ـ أرض بنى مرة ، فأصاب بهامرداس بن نهيك ، حليفا لهم من الخرقة ، من جهينة ، قتله أسامة بن زيد ، ورجل من الانصار .

قال ابن هشام : المحرَّقة ، فيها حدثني أبوعبيدة .

قال ابن إسماق : وكان من حديثه عن أسامة بن زيد ، قال . أدركته أنا ورجل من الانصار فلما شهرنا عليه السلاح ، قال أشهد أن لاإله إلاالله . قال : فلم ننزع عنه حتى قتلناه ؛ فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه خبره ؛ فقال : يأسامة ، من لك بلاإله إلاالله ؟ قال : قلت : يارسول الله ، إنه إنما قالها تعوذا بها من القتل . قال : فن الك بها ياأسامة ؟ قال : فوالذي بعثه بالحق مازال يرددها على حتى لوددت أن مامني من إسلاى لم يكن ، وأنى كنت أسلمت يومئذ ، وأنى لم أقتله ؛ قال : قلت : أنظرنى يارسول الله ، إنى أعاهد الله أن لاأقتل رجلا يقول لاإله إلاالله أبدا ، قال : تقول بعدى يا أسامة ؛ قال : قلت بعدك .

غزوة عمرو بن العاص أذات السلاسل: وغزوة عمرون العاص ذات السلاسل من أرض بني عذرة . وكان من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يستنفر العرب إلى الشام . وذلك أن أم العاص ان وائل كانت امرأة من بلى ، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يستألفهم لنظك ، حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلسل ، وبذلك سميت تلك الغزوة غروة ذات السلاسل ؛ فلما كان عليه خاف فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده ،

<sup>(</sup>١) المهواة: المكان المنخفض بين جبلين . الكثود: الصعبة .

<sup>(</sup>٢) الجدود: الحظوظ. (٣) الخطة :الخصلة . السوار: الوثاب .

<sup>(</sup>٤) الحالمين: المتخلفين .

فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أباعبيدة بن الجراح فى المهاجرين الأولين ، فيهم أبوبكر وعمر ؛ وقال لآبى عبيدة حين وجهه : لا تختلفا ، فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه ، قال له عمرو إنما جئت مددا لى ؛ قال أبو عبيدة : لا ، ولكنى على ماأ ناعليه ، وأنت على ماأنت عليه ، وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا، هينا عليه أمر الدنيا ، فقال له عمرو : بل أنت مدد لى ؛ فقال أبو عبيدة ياعمرو ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى لا تختلفا ، وإنك إن عصيتى أطعتك ؛ قال : فلونك . فصلى عمرو مالناس .

قال: وكان من الحديث في هذه الغزاة ، أن رافع بن أبي رافع الطائي، وهو رافع بن عبيرة ، كان يحدث فيها بلغني عن نفسه ، قال : كنت امرءاً نصر انيا ، ومسميت سرجس، فكنت أدل التاس وأهداهم بهذا الرمل، كنت أدفن الماء في بيض النعام بنواحي الرمل في الجاهلية، ثم أغير على إبل الناس، فإذا أدخلتها الرمل غلبت عليها، فلم يستطع أحد أن يطلبني فيه، حتى أمر بذلك الماء الذي خبأت في بيض النعام فأستخرجه ، فأشرب منه ؛ فلما أسلمت خرجت في تلك! الغزوة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، قال: فقلت: واقه لاختارن لنفسى صاحبا، قال: فصحبت أبابكر، قال: فكنت معه في رحله ، قال : وكانت عليه عباءة له فدكية ، فكان إذا أنزلنا بسطها وإذًا ركبنا لبسها ، ثم شكها عليه بخلال له ، قال : وذلك الذيله يقول أمل نجدحين ارتدواكفارا : نحن نبايع ذا العباءة ١٢ قال : فلما دنونا من المدينة قافلين ، قال قلت : ياأ بابكر ، إنما صحبتك لينفعني الله بك ، فانصحني وعلمني، قال :لو لم تسألني ذلك لفعلت، قال آمرك أن توحد الله ولاتشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج هذا البيت، وتغتسل من الجنابة، ولأتتأمر على رجل من المسلمين أبداً . قال : قات : ياأبابكر ، أما أنا والله فإني أرجو أن لا أشرك بالله أحدا أبدا ، وأما الصلاة فان أتركها أبدا إن شاء الله ، وأما الزكاة فإن يك لى مال أوَّدِها إن شاء الله ، وأما رمضان فلن أتركه أبدا إن شاء الله ، وأما الحج فإن أستطع أحج إن شاء الله تعالى ، وأما الجنابة فسأغتسل منها إن شاء الله ، وأما الإمارة فإنى رأيت الناس يا أبا بكرلايشرفون عندرسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الناس إلابها ، فلم تنهانى عنها؟ قال : إنك إنما استجهدتني لاجهد لك، وسأخبرك عن ذلك: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، فجاهدعليه حتى دخلالناس فيه طوعا وكرها، فلما دخلوا فيهكانوا عوَّاذ الله وجيراًنه، وفي ذمته فإياك لاتخفر الله (١) في جيرانه فيتبعك الله في خفرته ، فإن أحدكم

<sup>(</sup>١) لاتخفر الله : لا تنقض عهده .

ميخفر فى جاره ، فيظل ناتئا عضله غضبالجاره أن أصيبت له شاة أوبعير ، فالله أشد غضبا لجاره . قال : ففارقته على ذلك .

قال: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمّسر أبو بكر على الناس ، قال: قدمت عليه ، فقلت له: يا أبا بكر ، ألم تك نهيتني عن أن أتأمر على رجلين من المسلمين ؟ قال: بلى ، وأنا الآن أنهاك عن ذلك ؛ قال: فقلت له: فها حملك على أن تلى أمر الناس ؟ قال: لا أجد من ذلك بُدا ، خشيت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الفرقة .

قال ان إسحاق: أخرنى يويد بن أبى حبيب أنه حدث عن عوف بن مالك الآشجعى ، قال: كنت فى الغزاة التى بعث فيها رسول الله صلى الله على وسلم عمرو بن العاص إلى -ذات السلاسل، قال: فصحبت أبا بكروعم، فمررت بقوم على جزور لهم قد نحروها، وهم لا يقدرون على أن يعضوها (١)، وقال: وكنت امرءاً لبقاجازرا، قال ؛ فقلت: أتعطونى منها عشيرا (٢) على أن أقسمها بينكم ؟ قالوا: نعم، قال: فأخذت الشفرتين ، فجزأتها مكانى، وأخذت منها جزءا، فملته إلى أصحابى، فاطبخناه فأكلناه. فقال لى أبو بكر وعمر رضى الله عنهما: أنى للك هذا اللحم يا عوف ؟ قال: فأخبرتهما خبره فقالا: والله ما أحسنت حين أطعمتنا عذا، ثم قاما يتقيآن ما فى بطونهما من ذلك ؛ قال: فلما قفل الناس من ذلك الدفر، كنت أول قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أعوف بن مالك؟ قال: قلت نعم، بأبى أنت وأمى ؛ يارسول الله وركاته ؛ قال: أعوف بن مالك؟ قال: قلت نعم، بأبى أنت وأمى ؛ يارسول الله وركاته ؛ قال: أعوف بن مالك؟ قال: قلت نعم، بأبى أنت وأمى ؛

غزوة ابن أبي حدود بطن إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي: قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد، عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم في نفر من المسلمين، فيهم أبوقتادة الحارث بن ربعي، ومحلم بن جثامة بنقيس، فرجناحتي إذا كنا ببطن إضم، مر بنا عامر بن الاضبط الاشجعي، على قعود له ومعه متيع (٣) له، ووطب من لبن (١٤). قال: فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة، فقتله لشيء كان بينه و بينه، بنا سلم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة، فقتله لشيء كان بينه و بينه،

<sup>(</sup>۱) يعضوها : يقتسموها أجزاء . (۲) العشير : جوء من عشرة أجزاء .

 <sup>(</sup>٣) المتبع: تصغير متاع.
 (٤) الوطب: وعاء الملن.

وأخذ بعيره ، وأخذ متيعه . قال : فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الحسر، نول فينا : ديا أبها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ، ولا تقولوا لمن ألتى إليكم السلم الست مؤمنا ، تبتغون عرض الحياة الدنيا ، . . . إلى آخر الآية .

قال ابن هشام : قرأ أبو عمرو بن العلاء : , ولا تقولوا لمن ألتى إليكم السلام لست مؤمنا , لهذا الحديث .

قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، قال : سمعت زياد بن ضميرة بن سعد السلمي يحدث عن عروة بن اللوبير عن أبيه ، عن جده ، وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، ثم عمد إلى ظل شجرة ، فِجْلُس تَحْتُهَا ، وهو بحنين ، فقام إليه الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ، يختصمان في عامر بن أضبط الاشجعي : عيينة يطلب بدم عامر، وهو يومئذ رئيس غطفان، والأقرع بن حابس يدفع عن علم بن جثامة ، لمكانه من خندف ، فتداولا الخصومة عند رسول الله صِلَى الله عليه وسلم ، ونحن نسمع ، فسمعنا عيينة بن حصن وهو يقول : والله يارسول الله لا أدعه حتى أذيق نسأمه من الحرقة مثل ما أذاق نسائى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بل تأخذون الدية خمسين في سفرنا هذاو خمسين إذا رجعنا، وهو يأتى عليه ، إذا قام رجل من بني ليث، يقالله: ممكيثر، قصير بحموع ــ قالان هشام: مكيتل ــفقال: وأنه يارسول الله مأوجدت لهذا القتيل شُهَا فى غرة الإسلام (١) [إلاكفنموردت فرميت أولاها ، فنفرتأخراها ، اسنناليوم ،وغيرًا غدا قال: فرفع رسُول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقال: بل تأخذون الدية خمسين في سفرنا هذا ، وخمسين إذا رجعنا . قال فقبلوا الدية ٰ . قال ثم قالوا : أين صاحبكم هذا ، يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقام رجل آدم (٢) ضرب (٣) طويل ، عليه حلة له، قد كان تهيأ القتل فيها ، حتى جلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : ما اسمك ؟ قال: أنا محلم بن جثتامة ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، ثم قال : اللهم لاتغفر لمحلم بن جثامة ثلاثا . فقام وهُو يتلقى دمعه بفضل ردائه . قال : فأما نحن فنقول فيها بيننا: إنا لَنزجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استغفر له، وأما ما ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا .

<sup>(</sup>١) غرة الإسلام : أوله .

<sup>(</sup>٢) الآدم : الاسمر .

<sup>(</sup>٣) ضرب: خفيف اللحم.

قال ابن إسحاق: فحد ابنى من لا أتهم عن الحسن البصرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس بين يديه: أمنته بالله ثم قتلته ا؟ ثم قال له المقالة التى قال: فوالله ما مكث محلم بن جثامة إلاسبعا حتى مات، فلفظته \_ والذى نفس الحسن بيده \_ الأرض ثم عادوا له فلفظته الارض، ثم عادوا فافظته فلما غلب قومه عمدوا إلى صدين (١) فسطحوه بينهما، ثم رضموا عليه الحجارة حتى واروه. قال . فبلغرسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه، فقال: والله إن الارض لتطار ابق على من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظم في حشر ما بينكم ما أراكم منه .

قال ابن إسحاق. وأخبرنا سالم أبو النصر أنه حُدث : أن عينة بن حسن وقيدا حين قال الاقرع بن حابس وخلابهم ، يا معشر قيس ، منعتم رسول الله صلى اقله عليه وسلم قتيلا يستصلح به الناس ، أفأمنتم أن يلعنكم رسول اقله صلى اقله عليه وسلم ، فيلعنكم الله بلمنته ، أو أن يغضب عليكم فيغضب الله عليكم بغضبه ؟ واقله الذي نفس الاقرع بيده لقسلمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصنعن فيه ما أراد ، أو لآتين بخمسين رجلا من بنى تميم يشهدون باقله كلهم ، لقائل صاحبكم كافرا ؟ ما صلى قط ، ذلاطلن دمه (١) فلما سموا ذلك ، قبلوا الدية .

قال ابن مشام : محلم فى هذا الحديث كله عن غير ابن إسحاق ، وهو محلم بن جثامة بن قيس اللبثي .

وقال أبن إسحاق : ملـ تجم ، فيما حدثناه زياد عنه .

غزوة ابن أبى حدره لقتل رقاعة بن قيس الجشمى : قال ابن إسحاق : وغزوة ابن أبى حدرد الاسلمي الغابة .

وكان من حديثها فيها بلغى ، عن لا أتهم ، عن ابن أبى حدرد ، قال : تروجت أمرأة من قوى ؟ وأصدقتها ماتتى درهم ، قال : لجئت رسول الله صلى الله وسلم أستعينه على نكاحى ؟ فقال : وكم أصدقت ؟ فقلت : ماتتى درهم بارسول الله ، قال : سبحان الله ، لو كتم تأخذون الدراهم من بطن واد مأزدتم . واقد ماعندى ما أعينك به : قال : فلبثت أياما ، وأقبل رجل من بنى جثم ، يقال له : رفاعة بن قيس ، أو قيس بن رفاعة ، فى جلن عظيم من بنى جشم ، حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة ، يريد أن يجمع قيدا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) صدين: جبلين .

<sup>(</sup>٢) أطلن دمه : أجعل دمه باطلا فلا يؤخذ بثأره .

وكان ذا اسم فى جشم وشرف . قال : فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين معى من المسلمين ، فقال: أخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه مخبر وعلم . قال : وقدم لنا شارفا(۱) عجفاء فحمل عليها أحدنا ، فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم ، حتى استقلت وماكادت ثم قال : تبلغوا عليها واعتقبوها .

قال : فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف ، حتى إذا جثنا قريبا من الحاضر عشيشية (٢) مع غروب الشمس . قال : كنت فى ناحية ، وأمرت صاحبى ، فكنا فى ناحية أخرى من حاضر القوم ؛ وقلت لهما : إذا سمعتها فى قد كبرت وشددت فى ناحية العسكر فكبرا وشدا معى . قال : فوالله إنا لكذلك ننتظر غرة (٣) القوم ، أو أن نصيب منهم شيئا . قال : وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء ، وقد كان لهم راع قد سرح فى هذا البلد ، فأجأ عليهم حتى تعوفوا عليه . قال : فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قيس ، فأخذ سيفه ، فجمه فى عنقه ، ثم قال : واقه لاتبعن أثر راعينا هذا ، ولقد أصابه شر ؛ فقال له نفر بمن معه : والله لا تذهب ، نحن نكفيك؛ قال : والله لا يذهب إلا أنا ، قالوا : فنحن معك، قال : والله لا يتبعنى أحد منكم قال : وخرج حتى يمر بى . قال : فلما أمكننى نفحته بسهمى ، فوضعته فى فؤاده . قال : فوالله ما تكلم ، ووثبت إليه ، فاحترزت رأسه . قال : وشددت فى ناحية العسكر ، وكبرت ، وشد ما ساحباى وكبرا . قال : فوالله ما كان إلا النجاء بمن فيه ، عندك ، هندك ، بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم ، وما خف معهم من أموالهم . قال : واستقنا إبلا حظيمة ، وغما كثيرة ، من نسائهم وأبنائهم ، وما خف معهم من أموالهم . قال : واستقنا إبلا حظيمة ، وغما كثيرة ، من نسائهم وأبنائهم ، وما خف معهم من أموالهم . قال : واستقنا إبلا حظيمة ، فعما كثيرة ، وسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرا فى صداق ، فجمعت كها كان ألى ألمى . وسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرا فى صداق ، فجمعت كها كان ألمى أله المن الله عليه وسلم من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرا فى صداق ، فجمعت كها كان ألها أهلى .

غزوة عهد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل: قال ابن إسحاق: وحدثني من لاأتهم عن عطاء بن أبى رباح، قال: سمعت رجلا من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم، قال: فقال عبد الله: سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم: كنت عاشر عشرة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل،

<sup>(</sup>١) الشارف: الناقة المسنة.

<sup>(</sup>٢) عشيشية: تصغير عشية على غير القياس.

<sup>(</sup>٣) الغرة : الغفلة .

وحذيفة بن اليمان، وأبو سعيد الحدرى ، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ أقبل فق من الانصار، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جلس، فقال: يارسول الله على الله عليك ، أى المؤمنين أفصنل؟ فقال: أحسنهم خلقا ؛ قال: فأى المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا المبوت ، وأحسنهم استعدادا له قبل أن أن ينزل به ، أولئك الاكياس ، ثم سكت الغقى ، وأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يامعشر المهاجرين ، خمس خصال إذا نزل بكروأعوذ باقة أن تدركوهن - إنه لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعانوا بها الاظهر فيهم الطاعون والاوجاع ، التى لم تكن فى أسلافهم الذين معنوا ؛ ولم ينقصوا المكيال والميزان فيهم اللاغدوا بالسنين (۱) وشدة المؤنة وجور السلطان ؛ ولم ينقصوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا التطر من الساء ، فلولا البهائم ما مطروا ؛ وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم ، فأخذ بعض ماكان فى أيديهم ، وما لم يحكم أثمتهم بكتاب الله وتجدروا فيا أنول اله إلاجمل الله بأسهم بينهم .

ثم امر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليها ، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس (٢) سوداء ، فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، ثم نقضها ، ثم عمه بها ، وارسل من خلفه أربع أصابع أو نحوا من ذلك ، ثم قال : هكذا يابن عوف فاعتم ، فإنه أحسن وأعرف ، ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء . فدفعه إليه ، فحمد الله تعالى . وصلى على نفسه ، ثم قال : خذه يابن عوف ، اغزوا جميعا في سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ، لاتغلوا (٣) ولا تغدوا ، ولا تقتلوا وليدا ، فهدا عهد الله وسيرة نبيه فيكم . فأخذ عبد الرحن ابن عوف اللواء .

قال ابن مشام: فخرج إلى دومة الجندل .

غروة أبى عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر (٤): قال أن إسحاق: وحدثنى عبادة من الوليد لان عبادة بن الصامت ، عن أبيه ، عن جده عبادة بن الصامت ، قال : بعث رسول إلله صلى الله عليه وسلم سرية إلى سيف البحر ، عليهم أبو عبيدة بن الجراح ، وزودهم جرابا من تمر ، لجمل يقوتهم إياه ، حتى صار إلى أن يعده عليهم عددا ، قال : ثم نفد التمر حتى كان يعطى كل

<sup>(</sup>١) السنين : الجدب . (٧) الكرابيس : الاقطان . واحده كربوس .

 <sup>(</sup>٣) لا تغلوا : لا تغونوا في المغنم .
 (٤) سيف البحر : جانبه وساحله .

رجل مهم كل يوم تمرة. قال: فقسمها يوما يبننا. قال: قال فنقضت تمرة عن رجل، فوجدنا فقدها ذلك اليوم. قال: فلما جهدنا الجوع أخرج الله لغا دابة من البحر، فأصبنا من لحها وودكها (۱)، وأقمنا عليها عشرين ليلة، حتى سمنا وابتللنا (۱)، وأخذ أميرنا ضلعا من أضلاعها، فوضعها على طريقه، ثم أمر بأجسم بعير معنا، فحمل عليه أجسم رجل منا، قال: فجلس عليه، قال: فرج من تحتها وما مست رأسه. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه خبرها، وسألناه عما صنعنا في ذلك من أكانا إياه، فقال؛ رزق رزق كموه اقه.

بعث عمرو بن أه إله الضمرى الفتال أبي هفيان بن حرب وما صلح فى طريقة: قال ابن هشام: وما لم يذكره ابن إسحاق (٣) من بعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه بعث عرو بن أمية الصنمرى، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا حدثنى من أثق به من أهل العلم بعد مقتل خبيب بن عدى وأصحابه إلى مكة، وأمره أن يقتل أبا سفيان بن حرب، وبعث معه جبار بن صخر الانصارى فخرجا حتى قدما مكة، وحبسا جليهما بشعب (٤) من شعاب يأجج (٥)، ثم دخلا مكة ليلا؛ فقال جبار لعمرو: لو أنا طفنا بالبيت وصلينا ركعتين؟ فقال عمرو: إن القوم إذا تعشوا جلسوا بأفنيتهم ؛ فقال: كلا، إن شاء الله ؛ فقال عمرو: فطفنا بالبيت، وصلينا، ثم خرجنا نريد أبا سفيان، فوالله إنا لاشر ؛ فقلت لصاحى: العجاء، فخرجنا مكة محرفى، فقال عمرو بن أمية: واقد إن قدمها إلا لشر ؛ فقلت لصاحى: العجاء، فخرجنا نفتد، حتى أصعدنا في جبل ، وخرجوا في طلبنا، حتى إذا علونا الجبل يكسوا منا، فرجعنا ،

<sup>(</sup>١) الودك: الشحم. (٢) ابتللنا: أخذنا الراحة.

<sup>(</sup>٣) يقول السيل في الروض الآنف ج ۽ ص ٢٥٣ وذكر الشيخ الحافظ أبو بحر سفيانه ابن العاصي رحمه الله في هذا الموضع قال: نقلت من حاشية نسخة من كتاب السير منسوبة بساع أبي سعيد عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم وأخويه محمد وأحمد ابني عبد الله بن عبد الرحيم ماهذا نصه: وجدت بخط أخى قول ابن هشام: هذا بما لم يذكره ابن إسحاق (هو غلطمنه) قد ذكره ابن إسحاق عن جمفر بن همر بن أمية فيما حدث أسد عن يحيي بن زكريا عن ابن إسحاق، والقائل في الحاشية: وجدت بخط أخى هو: أبو بكر بن عبد المرحيم وفي الكتاب المذكور قول أبي بكر المذكور في غزوة الطائف بعد قوله: فولدت له داود بن أبي مرة . إلى ها هنا، انهي سماعي من أخي ، وما بتي من هذا الكتاب سمعته من ابن هشام نفسه .

فدخلنا كهفا فى الجبل، فبتنا فيه، وقد أخذنا حجارة فرضمناها دوننا؛ فلما أصبحنا غدا رجل من قريش يقود فرسا له، ويخلى عليها (١)، فغشينا ونحن فى الغار. فقلت ؛ إن رآنا صاح بنا، فأخذنا فقتلنا.

قال: ومعی خنجر قد أعدرته لابی سفیان ، فأخرج إلیه ، فأضر به علی ندیه ضربة ، وصاح صیحة أسمع أهل مكة ، وأرجع فأدخل مكانی ، وجاءه الناس یشتدون وهو بآخر رمق فقالوا: من ضربك ؟ فقال : عرو بن أمیة ، وغلبه الموت ، فات مكانه، ولم یدلل علی مكانتا ، فاحتملوه ، فقلت لصاحبی ، لما أمسینا : النجاء ؛ فخرجنا لیلا من مكة نرید المدینة ، فررنا بالحرس و فج محرسون جیفة خبیب بن عدی ؛ فقال أحدهم : والله ما رأیت كاللیلة أشبه بمشیة عرفو بن أمیة ، قال : فلما حاذی الغشبة شد علیها ، عرفو بن أمیة ، قال : فلما حاذی الغشبة شد علیها ، فأخذها فاحشملها ، وخرجوا شدا ، وخرجوا وراهه ، حتی أتی جرفا بهبط مسیل یأجیج ، فرمی بالغشبة فی المجلوف ، فغیبه الله عنهم ، فلم یقدروا علیه ، قال : وقلت لصاحبی : النجاء النجاء ، بحتی تأتی بعیرك فتقعد علیه ، فإنی سأشغل عنك القوم ، وكان الانصاری لارجلة له (۲)

قال: ومضيت حتى أخرج على ضجنان، ثم أويت إلى جبل، فأدخل كهفا، فبينا أنا فيه، إذ دخل على شيخ من بنى الديل أعور، في غنيمة له، فقال: من الرجل؟ فقلت: من بنى بكر، فن أنت؟ قال: من بنى بكر، فقلت: مرحبا، فاضطجع، ثم رفع عقيرته، فقال:

ولست عسلم مادمت حيا ولا دان للساسينا

فقلت فى نفسى: ستعلم ، فأمهلته ، حتى إذا نام أخذت قوسى ، فجعلت سيتها (٣) فى عينه الصحيحة ، ثم تحاملت عليه حتى بلغت العظم ، ثم خرجت النجاء ، حتى جثت العرج (٤) ، ثم ملكت ركو به (٩) ، حتى إذا هبطت النقيع (٦) ، إذا رجسلان من قريش من المشركين ، كانت قريش بعثتهما عينا إلى المدينة ينظران ويتحسسان ، فقات استأسرا ، فأبيا، فأرمى أحدهما بسهم فأقتله ، وأستأسر الآخر ، فأوثقه رباطا ، وقدمت به المدينة .

<sup>(</sup>١) يخل: يجمع الخلى . وهو ما ينبته الربيع .

<sup>(</sup>٢) لا رجلة له : ضعيف المشي على رجليه .

 <sup>(</sup>۲) سيتها : طرفها . (۶) العرج : واد بالحجاز .

<sup>(</sup>a) ركوبة : ثنية بين الحرمين . (٦) النقيع : موضع ببلاد مزينة -

سرية زيد بن حارثة إلى هدين : قال ان هشام : وسرية زيد بن حارثة إلى مدين . ذكر خلك عبد الله بن حسن بن عن أمه فاطمة بنت الحسين بن على عليهم رضوان الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة نحو مدين ، ومعه ضميرة مولى على بن أبى طالب رضوان الله عليه ، وأخ له . قالت : فأصاب سبيا من أهل ميناء ، وهي السواحل ، وفيها جماع من الناس ، فبيعوا ، ففرق بينهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون ، فقال ما لهم ؟ فقيل : يا رسول الله ، فرق بينهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوهم الا جميعا .

قال ابن مشام : أراد الامهات والاولاد .

سرية سالم بن عمير النتل أبي هفك : قال ابن إسحاق ، وغزوة سالم بن عبير لقتل أبي عفك ، أحد بني عمرو بن عوف ثم من بني عبيده ، وكان قد نجم (١) نفاقه ، حين قتل رسول الله عليه وسلم الحارث بن سويد بن صامت ، فقال :

لقد عشت دهراً وما إن أرى من الناس دارا ولا بحما أبر عهوداً فأوفى لمن يعاقد فيهم إذا ما دعا من أولاد قيلة في جمعهم يهد الجبال ولم يخضعا(٢) فصدعهم راكب جاءهم حلال حرام لشتى معا(٢) فلو أن بالعز صدقتم أو الملك تابعتم تبعا

فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: من لى بهذا الحبيث ، فحرج سالم بن عمير ، أخو بنى عمرو بن عوف ، وهو أحد البكائين ، فقتله ؟ فقالت أمامة المرّيرية فى ذلك :

تكذب دين الله والمرم أحمدا لعمر الذي أمناك أن بئس ما ميمني (٤) حباك خنيف آخر الليل طعنة أبا عفك خدما على كبر السن

<sup>(</sup>۱) مجم : ومنح . -

<sup>(</sup>٢) قيلة : أم آلاوس والخزرج .

<sup>(</sup>٢) صدعهم : فرقهم .

<sup>(</sup>٤) أمناك : أنساك .

غزوة عمير بن عدى الخطمي لقتل عصماء بنت مروان : وغزوة عير بن عدى الخطمي عصماء بنت مروان ، وهي من بني أمية بن زيد ، فلما قتل أبو عفك نافقت ، فذكر عبد الله ابن الحارث بن الفضيل عن أبيه ، قال : وكانت تحت رجل من بني خطبة ، ويقال له يزيد بن زيد فقالت ، تعيب الإسلام وأمله :

> فلا من مراد ولا مذحبر(۱) كا يرتجى مرق المنضبج فيقطع من أمل المرتجى ١٦)

باسست بني مالك والنبيت وعوف وماست بني الحزرج أطعتم أتاوىًّ من غـيركم ترجُّنُونه بعبد قتل الرموس ألا ءأنف يبتغى غبرة

قال : فأجامها حسان بن ثابت ، فقال :

بنو وائل وبنو واقف وخطمة دون بني الخزرج متى ما دعت سفها ويحها بعوالتها والمايا تجي فهزت فتى ماجداً عرقه كريم المداخل والمخرج فضرجها من نجيع الدما ، بعد المدو فلم يحرج(٣)

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك ، ألا آخذ لى من ابنة مروان ؟ فسمم ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عبير بن عدى الخطمي ، وهو عنده ؛ فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليها في ييتها فقتلها ، ثم أصبح مع رسول أنه صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنى قد قتلتها . فقال نصرتالله ورسوله يا عمير ، فقال : هل على شيء من شأنها يارسول الله ؟ فقال : لاينتطح فيها عنزان .

فرجع عمير إلى قومه ، وبنو خطمة يومثدكثير موجهم<sup>(٤)</sup> في شأن بنت مهوان ، ولها

<sup>(</sup>١) الاتاوى : الغريب .

<sup>(</sup>٣) الانف : المترفع . الغرة : الغفلة .

 <sup>(</sup>٣) الهدو : منتصف الليل : أو بعد ساعة منه . يحرج : يأثم .

<sup>(</sup>٤) موجهم : اختلاطهم واختلافهم .

<sup>(</sup> ٤ ١ - المسهدة النبوية ، ج ٤ )

يومئذ بنون خسة رجال ، فلما جاءهم عمير بن عدى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : يا بنى خطمة ، أنا قتلت ابنة مروان ، فكيدونى جميعا ثم لاتُ نظرون . فذلك اليوم أول ما عز الإسلام فى دار بنى خطمة ، وكان يستخنى بإسلامهم فيهم من أسلم ، وكان أول من أسلم من بنى خطمة عمير بن عدى ، وهو الذى يدعى القارىء ، وعبد الله بن أوس ، وخزيمة بن ثابت ، وأسلم يوم قتلت ابنة مروان ، رجال من بنى خطمة ، لما رأوا من عز الإسلام .

أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه: بلغى عن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة أنه قال: خرجت خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأخذت رجلا من بني حنيفة ، لايشعرون من خرجت خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: أتدرون من أخذتم ؛ هذا ثمامة بن أثال الحننى ، أحسنوا إساره . ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ؛ فقال: اجمعوا ماكان عندكم من طعام ، فابعثوا به إليه ، وأمر بلقحته (۱) أن يغدى عليه بها ويراح ؛ فجعل لايقت من ثمامة موقعا ويأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أسلم يا ثمامة ، فيقول: إيها (١) يا محد ، إن تقتل ذا دم وإن ترد الفداء فسل ماشئت ، فكث ماشاء الله أن يمكث ؛ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الإسلام ؛ فلما أمسى جاءوه بما فأحسن طهوره ، ثم أقبل فبا يع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ؛ فلما أمسى جاءوه بما كانوا يأتونه من الطعام ، فلم ينل منه إلا قليلا ، وباللقحة فلم يصب من حلا بها إلا يسيرا فعجب المسلمون من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك : مم تعجبون ؟ أمن رجل أكل أول النهار في معي كافر ، وأكل آخر النهار في معي مسلم ! إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وإن المسلم يأكل في معي واحد (٣) .

قال ابن هشام: فبلغنى أنه خرج معتمرا ، حتى إذاكان ببطن مكة لبى ، فكان أول من دخل مكة يلبى ، فأخذته قريش ، فقالوا : لقد اخترت علينا ، فلما قدموه ليضربوا عنقه ؛ قال قائل منهم :دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم ، فلوه ، فقال الحننى فى ذلك :

ومنا الذى لبى بمكة معلنا برغم أبى سفيان فى الآشهر الحرم وحدثت أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين أسلم ، لقدكان وجمك أ بغض الوجوه إلى ، وقال فى الدين والبلاد مثل ذلك .

<sup>(</sup>١) اللقحة : الناقة التي لها لنن .

<sup>(</sup>٢) إيرا: حسبك .

<sup>(</sup>٣) انظر مانى هذا الحديث من البلاغة ، فى كتاب المجازات النبوية بتحقيقنا . ط الحلمي .

ثم خرج معتمرا ، فلما قدم مكة ، قالوا : أصبوت يا ثمام ؟ فقال : لا ، ولكنى اتبعت خير الدين ، دين محمد ، ولا واقه لا تصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم خرج إلى اليمامة ، فنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا ، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك تأمر بعسلة الرحم ، وإنك قد قطعت أرحامنا ، وقد قتلت الآباء بالسيف ، والابناء بالجوع ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن مختلى بينهم وبين الحل .

سرية علقمة بن مجزز : وبعث رسول الله نمسلي الله عليه وسلم علقمة بن مجزز .

لما 'قتل وقاص بن مجزز المدلجى يوم ذى قرد ، سأل علقمة بن مجزز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعثه في آثار القوم ، ليدرك ثأره فيهم .

فذكر عبد العزير بن محد ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن همرو بن الحمكم بن ثوبان ، عن أبي سعيد النحدي ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن محزز \_ قال أبو سعيد الحدري : وأنا فيهم \_ حتى إذا بلغناراً س عزاتنا أو كنا ببعض الطريق ، أذن اطائفة من الجيش ، واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت فيه دعابة ، فلما كان ببعض الطريق أوقد نارا ، ثم قال المقوم : أليس لى عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا : بلى ؛ قال : أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه ؟ قالوا : نعم ، قال : فلم أعرم عليكم محتى وطاعتى إلا تواثبتم في هذه النار ؛ قال : فقام بعض القوم يحتجز (۱۱) ، فإني أعرم عليه موث القوم يحتجز (۱۱) ، ختى ظن أنهم واثبون فيها ، فقال لهم : اجاسوا ، فإنما كنت أصحك معكم ، فذ كر ذلك لريسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدموا عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أمركم بعصية منهم فلا تطيعوه .

وذكر محمد بن طلحة أن علقمة بن مجزز رجع هو وأصحابه ولم يلق كيدا .

سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الدين قتلوا يسارا : حدثنى بعض أمل العلم ، عمن حدثه ، عن محمد بن طلحة ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، قال : أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة محارب وبنى ثعلبة عبداً يقال له يسار ، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لقاح له كانت ترعى فى ناحية الجماء ، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من قيس كبة

<sup>(</sup>١) يحتجز : يشد ثو به على خصره .

من جميلة ، فاستوشوا ، وطحلوا (١١ ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو خرجتم إلى اللقاح فشربتم من ألبانها وأبوالها ، فخرجوا إليها .

فلما صحوا وانطوت بطونهم ، عدوا على راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسار، فنبحوه وغرزوا الشوك فى عينيه ، واستاقوا اللقاح . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آثارهم كرز بن جابر ، فلحقهم ، فأتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة ذى قرد ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم .

غزوة على بن أبى طالب إلى اليمن : وغزوة على بن أبى طالب رضوان الله عليه إلى اليمن، غزاها مرتين .

قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدنى : بعث رسول الله صلىالله عليه وسلم على بن أبى طالب اليمن ، وبعث خالد بن الوليد فى جند آخر ، وقال : إن التقيتما فالامير على بن أبى طالب .

وقد ذكر ابن إسحاق بعث خالد بن الوليد فى حديثه ، ولم يذكره فى عدة البعوث والسرايا فينبغى أن تكون العدة فى قوله تسعة وثملاثين .

بعث أسامة بن زيد إلى أرض فاسطين وهو آخر البعوث : قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام ، وأمره أن يوطىء الحيل تخوم البلقاء والداروم ، من أرض فلسطين ، فتجهز الناس ، وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون .

قال ابن هشام : وهو آخر بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

# ابتدا. شکوی رسول الله صلی الله علیه وسلم

قال ابن إسحاق: فبينا الناس على ذلك ابشدى، رسول آلة صلىالله عليه وسلم بشكواه الذى قبضه الله فيه، إلى ما أراد به من كرامته ورحمته، في ليال بقين من صفر، أو في أول شهر ربيح الأول، فيكان أول ما ابتدى، به من ذلك، فيما ذكر لى، أنه خرج إلى بقيع الغرقد،

<sup>(</sup>١) استوبثوا : أصيبوا بالاوبتة . طحلوا : أصيبُوا بداء الطحال .

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبدالله بن عمر ، عن تحبيد بن جبير ، مولى الحسكم بن أبى العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن أبى مو نهبة ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل ، فقال : يا أبا مويبة ، إنى قد أمرت أن أستغفر لاهل هذا البقيم ، فانطلق معى ، فانظلقت معه ، فلما وقف ببن أظهرهم ، قال : السلام عليه عالمل المقابر ، لهنى السكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الماس فيه ، أقبلت الفتن كقطع المليل المظلم ، يتبع آخرها أولها ، الآخرة شر من الاولى ؛ ثم أقبل على ، فقال : يا أبا موجبة ، إنى قلم ربى والجنة . قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والحلد فيها ، ثم الجنة ، غيرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة قال : فقلت : بأبى أنت وأى ، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والحلد فيها ، ثم الجنة ؛ قال : لاوالله يا أبا مويبة ، أم الجنة ؛ قال : لاوالله يا أبا مويبة ، لقد اخترت لقاء ربى والجنة ، ثم استغفر لاهل البقيع ، ثم انصرف ، فبدأ برسول الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه .

تمريضه في ببت عائشة: قال ان إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة ، عن محمد بن مسلم الزهرى ؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع ، فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسى ، وأنا أقول: وارأساه ، فقال: بل أنا والله يا عائشة وارأساه . قالت: ثم قال: وما ضرك لو مت قبلى ، فقمت عليك و كفنتك ، وصليت عليك و دفنتك ؟ قالت: قلت: والله لكأنى بك، لو قد فعلت ذلك ، لقد رجعت إلى بيتى ، فأعرست فيه بعض نسائك ، قالت: فتبسم رسول الله عليه وسلم ، وتتام به وجعه ، وهو يدور على نسائه ، حتى استعز به (۱) ، وهو في بيت ميمونة ، فدعا نساءه ، فاستأذنهن فأن يمرض في بيتى ، فأذِن له .

# ذكر ازواجه صلى الله عليه وسلم

قال ابن هشام: وكن تسعا: عائشة بنت أبى بكر، وحفصة بنت عمر بن الحطاب، وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وأم سلة بنت أبى أمية بن المغيرة، وسودة بنت زمعة بن قيس،

<sup>(</sup>١) استعز به: غلبه.

وزينب بنت جحش بن رئاب ، وميمونة بنت الحارث بن حزَّن ، وجويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ، وصفية بنت سحيَّ بن أخطب ، فيها حدثني غيرواحد من أهل العلم.

خديجة: وكان جميع من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة: خديجة بنت خويلد، وهي أول من تزوج ، زوجه إياها أبوها مخويلد ن أسد ، ويقال أخوها عرو بن خويلد، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين بكثرة، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم، وكانت قبله عند أبي هالة بن مالك، أحد بني أسيد بن عمرو بن تميم ، حليف بني عبد الدار ، فولدت له هند بن أبي هالة ، وزينب بنت أبي هالة، وكانت اقبل أبي هالة عند عتيق بن عابد بن عبد الله بن عبر بن مخروم ، فولدت له عبد الله ، وجارية .

قال ابن هشام : جارية من الجوارى ، تزوجها صينى بن أبى رفاعة .

عائشة: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبى بكر الصديق بمكة ، وهى بنت سبع سنين ، وبنى بها بالمدينة ، وهى بنت تسع سنين أو عشر ، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ، زوجه إياها أبوها أبو بكر ، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعائة درهم .

سودة : وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة من قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك من رحسل بن عامر بن لؤى ، زوجه إياها سليط بن عمرو ، ويقال أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ، وأصدقها رسول الله عليه وسلم أربعائة درهم .

قال ابن مشام : ابن إسحاق مخالف هذا الحديث ، يذكر أن سليطا وأبا حاطبكانا غائبين بأرض الحبشة في هذا الوقت .

وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل.

زينب بنت جعش: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جعش بن رئاب الاسدية ، زوجه إياما أخوما أبو أحمد بن جحش ، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعائة درهم ، وكانت قبله عند زيد بن حارثة ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها أنزل الله تبارك وتعالى : وفلما قضى زيد منها وطرآ زوجنا كها ي .

أم سلمة : وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية راسها هند ؛ زوجه إياها سلمة بن أبى سلمة ابنها ، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فراشا حشوه ليف ، وقدما ، وصحفة ، وبحشة (١) ؛ وكانت قبله عند أبى سلمة بن عبد الاسد ، واسمه عبد الله ، فولدت له سلمة وعمر وزينب ورقية .

حفصة: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، زوجه إياها أبوها عمر بن الخطاب، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعائة درهم، وكانت قبله عند صخنيس بن حذافة السهمى.

أم حهيبة: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة ، واسمها رملة بنت أبى سفيان ابن حرب ، زوجه إياها خالد بن سعيد بن العاص ، وهما بأرض الحبشة ، وأصدقها النجاشى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعائة دينار ، وهو الذي كان خطبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت قبله هند عبيد الله بن جحش الاسدى .

جويرية بنت الحارث: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبى منزار الحزاعية ، كانت فى سبايا بنى المصطلق من خزاعة ، فوقعت فى السهم لثابت بن قيس ان الشهاس الانصارى ، فكاتبها على نفسها ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه فى كتابتها . فقال لها : هل لك فى خير من ذلك ؟ قالت : وما هو ؟ قال : أقضى عنك كتابتك وأتزوجك ؟ فقالت : نعم ، فتزوجها .

قال ابن هشام: حدثنا بهذا الحديث زياد بن عبد الله البكائى ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة .

قال ابن هشام: ويقال: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بنى المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث، فكان بذات الجيش، دفع جويرية إلى رجل من الانصار وديعة وأمره بالاحتفاظ بها، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأقبل أبوها الحارث بن أبى صرار بفداء ابنته، فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها المفداء، فرغب فى بعيرين منها، فغيهما فى شعب من شعاب العقيق، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا مجمد،

<sup>(</sup>١) المجشة : الرحى .

أصبتم ابنتى ، وهذا فداؤها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأين البعيران اللذان غيبت بالعقيق فى شعب كذا وكذا ؟ فقال الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، صلى الله عليك ، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله تعالى ، فأسلم الحارث ، وأسلم معه ابنان له و ناس من قومه ، وأرسل إلى البعيرين ، فجاء بهما ، فدفع الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ودفعت إليه ابنته جويزية ، فأسلت وحسن إسلامها ، وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها، فروجه إياها ، وأصدقها أربعائة درهم ، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عم لها يقال له عبد الله .

قال ابن هشام : ويقال اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابت بن قيس ، فأعتقها وتزوجها ، وأصدقها أربعائة درهم .

صفية بنت حبى : وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيى بن أخطب، سباها من خير، فاصطفاها لنفسه ، وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ، مافيها شحم ولالحم، كان سويقا وتمرا، وكانت قبله عندكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق.

ميمونة بنت الحارث: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حرن بن بحير بن ممرزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صمصمة ، زوجه إياها العباس بن عبد المطلب ، وأصدقها العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعائة درهم ، وكانت قبله عند أبى رهم بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤى ؛ ويقال : إنها التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت إليها وهي على بعيرها ، فقالت : البعير وما عليه لله ولرسوله ؛ فأنزل الله تبارك وتعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي » .

ويقال: إن التى وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، ويقدال أم شريك، غزية بنت جابر بن وهب من ننى منقذ بن عمرو بن معيَّص بن عامر بن لؤى، ويقال: بل مى امرأة من بنى سأمة بن لؤى، فأرجأها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

زياب المت خزيمة : وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسأمّ زينب بلت خزيمة بن الحارث ابن عبد الله عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ، وكانت تسمى أم المساكين ؛ لرحتها إياهم ، ورقتها عليهم ، زوجه إياها قييصة بن عمرو الحلالي ، وأصدقها رسول الله صلى

الله عليه وسلم أربعائة درهم . وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف ، وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بن الحارث ، وهو ابن عمها .

فهؤلاء اللاتى بنى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ، فيات قبله منهن ثنتان : خديجة بنت خويلد ، وزينب بنت خزيمة . وتوفى عن تسع قد ذكر ناهن فى أول هذا الحديث وثنتان لم يدخل بهما : أسماء بنت النعان الكندية ، تزوجها فوجد بها بياضا فمتعها (١) وردها إلى أهلها ، وعمرة بنت يزيد الكلابية وكانت حديثة عهد بكفر ؛ فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : منيع عائد الله ، فردها إلى أهلها ، ويقال : إن التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كندية بنت عم الاسماء بنت النعان ، ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها ، عليه وسلم كندية بنت عم الاسماء بنت النعان ، ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها ، فقالت : إنا قوم نؤتى و لا نأتى ؛ فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلها .

القرشيات منهن: القرشيات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ست: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ، وعائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن عامر بن عمروبن كعب بن سعد بنتم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ، وحفصه بنت عر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قسرط بن رياح بن رزاح ابن عدى بن كعب بن لؤى ، وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ، وأم سلة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن عزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى ، وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى .

العربيات وغيرهن: والعربيات وغيرهن سبع: زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ، وميمونة بنت الحارث بن حزن ابن بحير بن مُحرَّم بن روبية بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصمة بن معاوية بن بكر بن موازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ، وزينب بنت خزيمة بن الحارث ابن عبد الله بن عرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية ، وجويرية بنت

<sup>(</sup>١) متعها : أعطاها ما تتمتع به .

الحارث بن أبى ضرار الخزاعية ، ثم المصطلقية ، وأسماء بنت النعمان الكندية ، وعمرة بنت يزيد الـكلابية .

ومن غير العربيات : صفية بنت حيى بن أخطب ، من بني النصير (١)

#### تمريض رسول الله في بيت عائشة

قال ابن إسحاق: حدثنى يعقوب بن عتبة ، عن محمد بن مسلم الزهرى ، عن عبيد الله بن عتبة ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يثنى بين رجلين من أهله : أحدهما الفضل بن العباس . ورجل آخر ، عاصبا رأسه ، تخط قدماه حتى دخلى بيتى .

قال عبيد ، فحدث هذا الحديث عبد الله بن العباس ، فقال : هل تدرى من الرجل الآخر قال : قلت : لا ؟ قال : على بن أبي طالب .

اشتداد المرض: ثم غمر رسول الله صلى الله حليه وسلم ، واشتد به وجمه ، فقال هريقوا على سبع قرب من آبار شتى ، حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم ، قالت : فأقعدناه فى مخضب (٢) لم يقول : حسبكم حسبكم .

خطبة للنبى وتفضيله أبا بـكر: قال ابن إسحاق: وقال الزهرى: حدثنى أيوب بن بشير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنىر، ثم كان أول

<sup>(</sup>۱) لم يذكر ابن إسحاق فى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم شراف بنت خليفة أخت دحية بن خليفة السكلى، وذكرها غيره ، ولم تقم عنده إلا يسيراً حتى ماتت ، وكذلك العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف ، ذكرها غيره فى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك وسنى بنت الصلت تزوجها ثم خلى سبيلها ، ويقال فيها : سنا بنت أسماء بنت الصلت . ومنهن أسماء بنت النعان بن الجون الكندية ، النقوا على تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها ، واختلفوا فى سبب فراق النبي صلى الله عليه وسلم لها ، وكذلك قيل فى شراف بنت خليفة : إنها هاكت قبل أن يدخل بها ، والله أعلى .

<sup>(</sup>٢) الخضب : إناء يغتسل فيه .

ما تمكلم به أنه صلى على أصحاب أحد ، واستغفر لهم ، فأكثر الصلاة عليهم ، ثم قال : إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده ، فاختار ما عند الله . قال : ففهما أبو بكر وعرف أن نفسه يريد ، فبكى وقال : بل نحن نفديك بأنفسنا وأبناتنا ، فقال : على درسلك يا أبا بكر ، ثم قال : انظروا هذه الابواب اللافظة (١) في المسجد ، فسدوها إلابيت أبي بكر ، فإنى لا أعلم أحداً كان أفضل في الصحبة عندى يدا منه .

قال ابن هشام . ویروی : إلا باب أبی بکر .

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن عبد الله ، عن بعض آل أبي سعيد بن المعلى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال يومئذ في كلامه هذا : فإني لوكنت متخذا من العباد خليلا لاتعذت أبا بكر خليلا ، ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده .

أمره بالفاذ بعث أسامة: وقال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن الزبير، عن عروة ابن الزبير وغيره من العلماء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأ الناس في بعث أسامة ابن زيد، وهو في وجعه، فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، وقد كان الناس قالوا في إمرة أسامة: أثمر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والإنصار.

فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعمرى الثن قلتم في إمارته لقدقلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لخليقا لها.

قال: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانكش (٢) الناس فى جهازه ، واستعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه ، فخرج أسامة ، وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجرف ، من المدينة على فردخ ، فضرب به عسكره ، وتتام إليه الناس ، والقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقام أسامة والناس ، لينظروا ما الله قاض في رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وصايته بالأقصار: وقال ابن إسحاق: قال الزهرى: وحدثى عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم صلى واستغفر لاصحاب أحد، وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته يومئذ: يا معشر الماجرين، استوصوا بالانصار خيرا، فإن الناس يزيدون، وإن الانصار على هيئتها لاتزيد، وأنهم كانوا عيبتى (٣) التي أويت إليها، فاحسنوا إلى محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم.

<sup>(1)</sup> اللافظة: النافذة . (٢) انكمش الناس في جهازهم: أسرعوا فيه .

<sup>(</sup>٣) عيبة الرجل : مكنن سره .

قال عبد الله : ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخــل بيته ، وتتأم به وجعه ، حتى غشر .

اللدود (۱): قال عبد الله: فاجتمع إليه نساء من نسائه: أم سلمة ، وميمونة ، ونساء من نساء المسلمين ، منهن أسماء بنت عبيس ، وعنده العباس عه، فأجمعوا أن يلدوه ، وقال العباس: لآلدنه . قال : فلدوه ، فلما أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من صنع هذا بى ؟ قالوا: يارسول الله ، عمك ، قال : هذا دواء أتى به نساء جثن من نحو هذه الآرض ، وأشار نحو أرض الحبشة ؛ قال : ولم فعلتم ذلك ؟ فقال عمه العباس : خشينا يارسول الله أن يكون بك ذات الجنب ، فقال : إن ذلك لداء ماكان الله عز وجل ليقذفني به ، لايبق في البيت أحد إلا له إلا عمى ، فلقد لدت ميمونة وإنها لصائمة ، لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عقوبة لهم عاصنعوا به .

دعاؤه لاسامة بالاشارة: قال ان إسحاق: وحدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن محمد بن أسامة، عن أبيه أسامة بن زيد، قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معى إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصمت فلا يتكلم، فعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها على، فأعرف أنه يدعو لى.

قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب الزهرى: حدثنى 'عبيد بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أسمعه يقول : إن الله لم يقبض نبياً حتى يخيره ، قالت : فلما 'حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة سمعتها وهبو يقول : بل الرفيق الاعلى (٢) من الجنة ، قالت : فقلت : إذا والله لا يختارنا ، وعرفت أنه الذى كان يقول لنا : إن نبيا لم يقبض حتى يخير .

أبو بكر يصل بالناس: قال الزهرى: وحدثى حمزة بن عبد الله بن عمر، أن عائشة قالت: لما استمز برسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصل بالناس. قالت: قلت: يا نبى الله، إن أبا بكر رجل رقيق ، ضعيف الصوت ، كثير البكاء إذا قرأ القرآن. قال: مروه فليصل فليصل بالناس. قالت: فعدت بمثل قولى ، فقال: إنكن صواحب يوسف ، فروه فليصل بالناس، قالت: فوالله ما أقول ذلك إلا أنى كنت أحب أن يصرف ذلك عن أبى بكر وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا ، وأن الناس سيتشاءمون به فى كل حدث كان ، فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبى بكر

قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد ، قال : لما استنعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فى نفر من المسلمين ، قال : دعاه بلال إلى الصلاة ، فقال : مروا من يصلى بالناس . قال : فقرجت فإذا عر فى الناس . وكان أبو بكر غائبا ؛ فقلت قم ياعر فصل بالناس قال : فقام ، فلما كبر ، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته ، وكان عر رجلا بجراً ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأين أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمون ، يأبى الله ذلك والمسلمون ، يأبى الله ذلك والمسلمون ، يأبى الله ذلك والمسلمون : قال : فعث إلى أبى بكر ، لجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة ، والله ما ظننت حين أمر تني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك ، ولو لا ذلك ماصليت بالناس . قال : قلت والله ما أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولكني حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس .

الاعلى الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خيس فاختار، وبعض الرواة يقول عن عائشة في هذا الحديث، فأشار بأصبعه، وقال. في الرفيق، وفي رواية أخرى أنه قال اللهم الرفيق، وأشار بالسبابة، يريد التوحيد، فقد دخل بهذه الإشارة في عموم قوله عليه السلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا شك أنه عليه السلام في أعلى درجات الجنة ولو لم يشر، ولكن ذكرنا هذا لئلا يقول القائل . لم لم يكن آخر كلامه : لا إله إلا الله وأول كلمة تمكلم بها رسول الله وهو مسترجع عند حليمة أن قال : الله أكبر قاله الواقدى . وأما آخر ما أوصى به عليه السلام بأن قال : الصلاة وما ملكت أيما نكم، حرك بها لسانه وما يكاد يبين، وفي قوله . ملكت أيما نكم قولان . قيل : أراد الرفق بالمملوك ، وقبل با

## اليوم الذى قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق: وقال الزهرى: حدثنى أنس بن مالك . أنه لماكان يوم الاثنين الذى قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم ، خرج إلى الناس ، وهم يصلون الصبح ، فرفع الستر ، وفتح الباب ، فخرج رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، فقام على باب عائشة ، فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فرحا به ، وتفرجوا ، فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم ؛ قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لمارأى من هيئتهم في صلاتهم ، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة ، قال : ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفرق من وجعه فرجع أبو بكر إلى أهله بالسند .

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن القاسم بن محمد أن رسولالله صلى الله عليه بوسلم قال حين سمع تدكمبير عمر في الصلاة : أين أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمون فلولا مقالة قالما عز عند وفاته، لم يشك المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا بكر ، ولكنه قال عند وفاته : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى ، وإن أنركهم فقد تركهم من هو خير منى ، فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، وكان عمر غير متهم على أبى بكر .

قال ابن إسحاق: وحدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مليكة ، قال : لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه إلى الصبح ، وأبو بكر يصلى بالناس، فلماخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرج الناس ، فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهره ، وقال : صل بالناس ، وجلس رسول اقد صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ، فصلى قاعداً عن يمين أبي بكر ، فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس ، فكلمهم رافعا صوته ، حتى خرج صوته من باب المسجد ، يقول : أيها الناس ، سعرت النار ، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، وإنه من باب المسجد ، يقول : أيها الناس ، سعرت النار ، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، وإنه والله ما تمسكون على بشيء ؛ إنى لم أحل إلا ما أحل القرآن ؛ ولم أحرم إلا ما حرم القرآن .

قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه ، قال له أبو بكر: يانبي الله إنى أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفعنل كما تحب ، واليوم يوم بنت خارجة ، أف آنها ؟ قال: نعم ؛ ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح.

شأن على والعباس قبل وفائه: قال ابن إسحاق: قال الزهرى: وحدثنى عبد الله بن كعب ابن مالك، عن عبد الله بن عباس، قال : خرج يومند على بن أبى طالب رضوان الله عليه على الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس : يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح محمد الله بارتا، قال : فأخذ العباس بيده، ثم قال: ياعلى، أنت والله عبد العصا بعد ثلاث، أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاكنت أعرفه في وجوه بنى عبد المطلب ؛ فا نطاق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الامر فينا عرفناه، وإن كان فى غير نا، أمر ناه فأوصى بنا الناس. قال فقال له على والله لأفعل ؛ والله لئن منعناه لا يؤتيناه أحد بعده.

فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحاء من ذلك اليوم .

سواك الرسول قبل وفاته: قال ابن إسحاق: وحدثتى يعقوب بن عتبة ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قال : قالت : رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم حين دخل من المسجد ، فاصطجع فى حجرى ، فدخل على رجل من آل أبى بكر ، وفى يده سواك أخضر . قالمت : فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فى يده نظراً عرفت أنه يريده قالت : فقلت : يارسول الله ، أتحب أن أعطيك هذا السواك ؟ قال : نعم ، قالت : فأخذته فضفته له حتى لينته ، ثم أعطيته إياه : قالت : فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قط ، ثم وضعه (۱) ، ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل فى حجرى ، فذهبت أنظر فى وجهه ، فإذا بصره قد شخص، وهو يقول: بل الرفيق الاعلى من الجنة: قالت : فقلت : خيرت فاخترت والذى بعثك بالحق . قالت : وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ان إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، قال : سمعت عائشة تقول : مات رسول الله صلى الله عليهوسلم بين سحرى ونحرى وفى دولتى، لم أظلم فيه أحدا

<sup>(</sup>۱) فيه من الفقه: التنظف والتطهر للموت ، ولذلك يستحب الاستحداد لمن استشعر الفتل أو الموت كما فعل خبيب أحداً صحابه صلى الله عليه وسلم حينها أراد المشركون قتله وقصته موجودة. فيها سبق من السيرة ــ لأن الميت قادم على ربه كما أن المصلى مناج لربه ؛ فالنظافة من شأنهما. وكان السواك المذكور في هذا الحديث من حسيب فعل فيها روى بعضهم، والعرب تستاك بالعسيب ، وكان أحب السواك إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صرح الأراك .

فَن سَفْهِى وَحَدَّاتُهُ سَنَى أَنْ رِسُول الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَبَضَ وَهُو فَى حَجْرِي ، ثم وضعت رأسه على وسادة ، وقمت ألتدم (١) مع النساء ، وأضرب وجَهى .

ه قالة عمر بعد وفاته : قال ابن إسحاق : قال الزهرى ، وحدثني سعيد بن المسيب ، عن أن هريرة ، قال : لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب ، فقال : إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفى ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران ، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ، مم رجع إليهم بعد أن قبل قد مات ؛ ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى ، فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات .

شأن أبي بسكر بعد وفاته: قال وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الحبر، وعمر يكام الناس ، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله جيلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى فى ناحية البيت ، عليه برد حبرة ، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ثم أقبل عليه فقبله ، ثم قال : بأنى أنت وأي ، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا . قال : ثم رد البرد على وسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج وعمر يكلم الناس ، فقال : على "رسلك المبرد على وسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج وعمر يكلم الناس ، فلما سمع الناس ياعمر ، أنصت ، فأنى إلا أن يتكلم ، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس ، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر ؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أيها الناس ، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله وإن الله حى لا يموت . قال : ثم تلا هذه الآية : روما مجمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ، وسيجزى الله الشاكرين ، .

قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومثه ؛ قال : وأخذها الناس عن أنى بكر ، فإنما هى فى أفواههم ؛ وقال : فقال أبو هريرة : قال عمر : والله ما هو إلا أن سمت أبا بكر تلاها ، فعقرت (٢) حتى وقعت إلى الأرض ما تصملنى رجلاى ، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات .

<sup>(</sup>١) ألتدم: أضرب صدرى.

<sup>(</sup>٢) عقرت : دهشت فلم أستطع التقدم أو التأخر .

#### أمر سقيفة بني ساعدة

قال ابن إسحاق: ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاز هذا الحي من الانصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة ، واعتزل على بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة ، وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر ، وانحاز معهم أسيد بن حضير ، في عبد الاشهل ، فأتى آت إلى أبي بكر وعمر ؛ فقال: إن هذا الحي من الانصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة ، قد المحازوا إليه ، فإن كان لسكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لم يفرغ من أمره قد أغلق دونه الساب أهله . قال عمر : فقلت الابي بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الانصار ، حتى نظر ماهم عليه .

قال ابن إسحاق : وكان من حديث السقيفة حين اجتمعت بها الانصار ، أن عبد الله بن أى بكر ، حدثني عن ابن شهاب الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبية بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، قال : أخبرنى عبد الرحمن بن عوف ، قال : وكنت في منزله بمني أنتظره ، وهو عند عمر في آخر حجة حجها عمر ، قال : فرجع عبد الرحمن بن عوف من عند عمر ، فوجد في في منزله بمني أنتظره ، وكنت أقرئه القرآن ، قال ابن عباس ، فقال لى عبد الرحمن بن عوف : لو وأيت رجلا أتى أمير المؤمنين ، هل الله في فلان يقول : والله لو وأيت رجلا أتى أمير المؤمنين ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هل الله في فلان يقول : والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا ، والله ماكانت بيعة أى بكر إلا فلتة فتمت ، قال : يغصبوهم أمرهم ، قال : إنى إن شاء الله لقائم المشية في الناس ، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم ، قال عبد الرحمن : فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل ، فإن الموسم يجمع رعاع يغصبوهم أمرهم ، والمهم هم الذين يغلبون على قربك ، حين تقوم في الناس ، وإنى أخشى أن الناس وغوغاءهم ، وإنهم هم الذين يغلبون على قربك ، حين تقوم في الناس ، وإنى أخشى أن فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة ، وتخلص بأهل النقة وأشراف الناس فتقول ما قلت فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة ، وتخلص بأهل النقة وأشراف الناس فتقول ما قلت بالمدينة متمكنا ، فيمي أهل الفقه مقالتك ، ويضعوها على مواضعها ، قال : فقال عمر : أما والله بأن شاء الله لاقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة .

عمر يذكر البيعة لأبي بكر: قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذى الحجة ، عمر يذكر البيعة لأبي بكر: قال ابن عباس ، فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فلما كان يوم الجمعة عجلت الرّواح حين زالت الشمس ، فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلا ركن المنبر فجلست حذوه تمس ركبتي ركبته ، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب ، جالسا إلا ركن المنبر فجلست حذوه تمس ركبتي ركبته ، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب ،

فلما رأيته مقبلاً ، قلت لسعيد بن زيد : ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف ، قال: فأنكر هليّ سعيد بن زيد ذلك، وقال: ما عسى أن يقول مما لم يقل قبله، فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون ، قام فأثنى على الله بما هو أهل له، شم قال : أما بعد، فإنى قائل لكم اليوم مقالة قد قدر لى أن أقولها ، ولا أدرى لعلها بين يدى أجلى ، فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهت به راحلته ، ومنخشى أن لا يعيها فلا يحل لاحد أن يكذب على ؛ إن الله بعث محمداً ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأ ناها وعلمناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان يقول قائل : والله مانجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أ نزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، وإذا قامت البينة، أوكان الحبل أَوَ الاعتراف، ثم إنا قد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: « لا ترغبوا عن آبائسكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تطروني كما أطرى عيسى بن مريم ، وقولوا : عبد الله ورسوله ، ؛ ثم إنه قد بلغنى أن فلانا قال : والله لوقد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا ، فلا يغرن امرءاً أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت ، وإنها قد كانت كذلك إلا أن الله قد وقى شرها ، وليس فيكم من تنقطع الاعناق إليه مثل أبي بكر، فمن بايع رجلًا عن غير مشورة من المسلمين، فإنه لا بيعة له هو وَلا الذي بايعه تغرة أن يقتلا، إنه كَان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الانصار خالفونا ، فاجتمعوا بأشرافهم فيسقيفة بني ساعدة ، وتخلف عنا على بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معهما ، واجتمع المهاجرون[ليأ لي بكر، فقلت لا لي بكر : انطلق بنا إلى أخو ا نناهؤلاء من الانصار فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان ، فذكرا لنا ما تمالًا عليه القوم ، وقال : أين تريدون يامعشر المهاجرين ؟ قلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الانصار ، قالا : فلا عليكم ألا تقربوهم يامعشر المهاجرين، اقضوا أمركم. قال : قلت : والله لنأ تينهم . فانطلقنا حتى أتيناهُم فى سقيفة بنى ساعدة ، فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت : من هذا ؟ فقالوا : سعد بن عبادة ، فقلت : ماله ؟ فقالوا : وجع . فلما جلسنا نشهد خطيبهم ، فأثنى على الله بما هو له أهل ، ثم قال : أما بعد، فنحُن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يامعش المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة (١) من قومكم ، قال : وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا ، ويغصبونا الآمر ، فلما سكت

<sup>(</sup>١) الدافة : الجاعة من الناس تأتى من بلد إلى بلد .

أردت أن أتكلم، وقد زورت (١) في نفسي مقالة قد أعجبتني، أريد أن أقدمها بين يدى أبي بكر، وكنت أدارى منه بعض الحد (٢)، فقال أبو بكر: على وسلك ياعر، فكرهت أن أغضبه، فتكلم، وهو كان أعلم منى وأوقرا، فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويرى إلا قالها في بديهته، أو مثلها أو أفضل، حتى سكت؛ قال: أما ما ذكرتم فيكم من خير، فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب هذا الآمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين؛ فبا يعوا أيهما شئتم، وأخذ بيدى وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، ولم أكره شيئا مما قاله غيرها، كان والله أن أقدم فبتضرب عنقى، لا يقربني ذلك إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر.

قال قائل من الانصار: أنا جذيلها (٣) المحكك وعذيقها المرجب (٤)، منا أمير ومنكم أمير يامعشر قريش. قال: فكثر اللغط، وارتفعت الاصوات، حتى تخوفت الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده، فبا يعته، ثم با يعه المهاجرون، ثم با يعه الانصار، ونزونا (٤) على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة. قال فقلت: قتل الله سعد بن عبادة.

قال ابن إسحاق : قال الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير أن أحد الرجلين اللذين لقوا من الانصار حين ذهبوا إلى السقيفة عويم بن ساعدة ، والآخر معن بن عدى ، أخو بنى العجلان . فأما عويم بن ساعدة ، فهو الذى بلغنا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين قال الله عز وجل لهم : وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ، ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : نعم المرء منهم عويم بن ساعدة . وأما معن بن عدى ، فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفاه الله عز وجل ، وقالوا : والله لوددنا أنا متنا قبله إنا نخشى أن نفتتن بعده . قال معن بن عدى : لكنى والله ما أحب أنى مت قبله حتى أصدقه ميتاكا صدقته حيا ؛ فقتل معن يوم البمامة شهيدا فى خلافة أبى بكر ، يوم مسيلة الكذاب .

<sup>(</sup>١) زورت : أعددت . (٢) الحد : الحدة التي كان يتصف بها عمر .

<sup>(</sup>m) الجذيل: تصغير حذل: عود من الحطب في مدرك الإبل تحتك به فتستريح .

<sup>(</sup>٤) المذيق: تصغير عذق النخلة: والمرجب من الترجيب وهو بناء يساعده لكثرة حمله

<sup>(</sup>ه) نزونا : وثبنا .

خطبة عمر بعد البيعة لابى بسكر: قال ابن إسحاق: وحدثنى الزهرى ، قال: حدثنى أنس بن مالك ، قال: لما بويع أبو بكر فى السقيفة وكان الغد ، جلس أبو بكر على المنس ، فقام عمر ، فتكلم قبل أبى بكر ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال: أيها الناس ، إنى كنت قلت لهم أمس مقالة ما كانت بما وجدتها فى كتاب الله ، ولاكانت عبدا عبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدس أمرنا ؛ يقول: يكون آخرنا وإن الله قد على فيكم كتابه الذى به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن اعتصمتم به هدا كم الله لماكان هدا ه ، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهانى اثنين إذ هما فى الغار ، فقو موا فبا يعوه ، فبا يع الناس أ ما بكر بيعة العامة ، بعد بيعة السقيفة .

عطبة أبى بكر بعن البيعة: فتكلم أبو بكر ، فحمد الله ، وأثنى عليه بالذى هو أهله ، ثم قال : أما بعد أيها الناس ، فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فان أحسنت فأعينونى ؛ وإن أسأت فقومونى ؛ الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضميف فيكم قوى عندى حتى أريح عليه حقه إن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ، لا يدع قوم عليه حقه إن شاء الله ، لا يدع قوم ألحهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء ، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليسكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحكم الله .

قال ابن إسحاق: وحدثنى حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس ، : قال : والله إلى لامشى مع عمر فى خلافته وهو عامد إلى حاجة له، وفى يده الدرة، وما معه غيرى، قال وهو يخدث نفسه، ويضرب وحشى(١) قدمه بدرته، قال : إذ التفت إلى ، فقال : يابن عباس مل تدرى ماكان حملنى على مقالتى التى قلت حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قلت : لا أدرى يا أمير المؤمنين ، أنت أعلم ، قال فإنه والله، إن كان الذى حملنى على ذلك إلا أنى كنت أقرأ هذه الآية : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ، ، فوالله ، إن كنت لاظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى فى أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها ، فإنه للذى حملنى على أن قلت ماقلت .

<sup>(</sup>۱) وحشى : خارج .

# جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه

هن توقی غسله: قال ابن إسحاق: فلما بو يع أبو بكر رضى الله عنه ، أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء ، فحد ثنى عبد الله بن أبى بكر وحسين بن عبد الله وغيرهما من أصحابنا: أن على بن أبى طالب ، والعباس بن عبد المطلب ، والفضل بن العباس ، وقُدُهُم بن العباس ، وأسامة بن زيد ، وشُقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هم الذين ولو الخسله ، وأن أوس بن خولى ، أحد بنى عوف بن الخزرج ، قال لعلى بن أبى طالب : أنشدك الله ياعلى وحظنا من وسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أوس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أوس من أصحاب رسول الله عليه وسلم ، فأسنده على بن أبى طالب إلى صدره ، وكان العباس والفضل وقسم يقلبونه معه ، وكان أسامة بن زيد وشقران مولاه ، هما اللذان يصبان الماء عليه ، وعلى يغسله ، قد أسنده إلى صدره ، وعلى يقبله ، قد أسنده إلى صدره ، وعلى يقول : بأبى أنت وأبى ، ما أطيبك حياً وميتا . ولم يرُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى يقول : بأبى أنت وأبى ، ما أطيبك حياً وميتا . ولم يرُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى يقول : بأبى أنت وأبى ، ما أطيبك حياً وميتا . ولم يرُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى يقول : بأبى أنت وأبى ، ما أطيبك حياً وميتا . ولم يرُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى يقول : بأبى من الميت .

كيفية غسله: وحدانى يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، عن عائشة ، قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه . فقالوا: والله ما ندرى ، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا ، أو نغسله وعليه ثيابه ؟ قالت : فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم ، حتى مامنهم رجل إلا ذقنه فى صدره ، ثم كلهم مكام من ناحية البيت لايدرون من هو : أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه ، قالت : فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فغسلوه وعليه قيصه ، يصبون الماء قوق القميص ، ويدلكونه والقميص دون أيديهم .

تریمهٔ نه : قال ابن إسحاق : فلما فرغ من کفل رسول الله صلی الله علیه وسلم کفن فی ثلاثه اثراب ، ثوبین صحاریین (۱) و برد حبرة ، أدرج فیها إدراجا ، کا حدثنی جعفر بن محمد بن علی بن الحسین ، عن أبیه ، عن جده علی بن الحسین والزهری ، عن علی بن الحسین .

القبر: قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال :

<sup>(</sup>١) صحاريين : نسبة إلى صحار . مدينة باليمين .

لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح (١) كفر أهل مكة ، وكان أبو طلحة زيد بن سهيل هو الذى يحفر لأهل المدينة ، يلحد ، فدعا العباس رجلين ، فقال لاحدهما : اذهب إلى أبى عبيدة بن الجراح ، وللآخر اذهب إلى أبى طلحة ، اللهم خر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجد صاحب أبى طلحة أبا طلحة ، فجاء به ، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

الصلاة عليه ودفنه: فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثماء ، وضع في سريره في بيته ، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه . فقال قائل: ندفنه في مسجده وقال قائل بل ندفنه مع أصحابه ، فقال أبو بكر: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ماقبض نبي إلا دفن حيث يقبض : فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه ، فحفرله تحته ، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه أرسالا ، دخل الرجال ، حتى إذا فرغ النساء ، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان . ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد .

ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط الليل ليلة الاربعاء .

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر، عن امرأته فاطمة بنت عمارة، عن عمرة بنت عبد الرحمن بنسعد بن زرارة، عن عائشة رضي الله عنها: جوف الليل من ليلة الاربماء.

هن توامی دفته : وکان الذین نزلوا فی قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی بن أ بی طااب ، والفضل بن عباس ، وقتم بن عباس ، وشقران مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم .

وقد قال أوس بن خولى لعلى بن أبى طالب: يا على ، أنشدك الله ، وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له: انزل ، فنزل مع القوم ، وقد كان مولاه شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حفرته وبنى عليه قد أخذ قطيفة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خفرته وبنى عليه قد أخذ قطيفة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها ، فدفنها فى القبر ، وقال : والله لايلبسها أحد بعدك أبدا .

قال: فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أحدث الناس عهداً به : وقد كان المغيرة بن شعبة يدعى أنه أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أخذت خاتمى ، فألقيته فى القبر ، وقلت : إن خاتمى سقط منى،

<sup>(</sup>٢) يضرح: يشق الارض ليجعلها ضريحاً ،

وإنما طرحته عمداً لامس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكون أحدث الناس عهدا به صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق : فد ثنى أبى إسحاق بن يسار ، عن مقسم أبى القاسم ، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن مولاه عبد الله بن الحارث ، قال : اعتمرت مع على بن أبى طالب رضوان الله عليه فى زمان عمر أو زمان عثماز ، فنزل على أخته أم هانى عبنت أبى طالب ، فلما فرغ من عمرته رجع في سكب له غسل ، فاغتسل ، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق ، فقالوا : يا أبا الحسن ، جثنا نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه ؟ قال : أظن المغيرة ابن شعبة يحدثهم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : أجل ، عن ذلك جثنا نسألك ؛ قال : كذب ؛ قال: أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قام بن عباس .

خميصة الرسول السوداء: قال ابن إسحاق: وحدثنى صالح بن كيسان، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عائشة حدثته، قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسام خميصة سوداء حين اشتد به وجعه، قالت: فهو يضعها مرة على وجه، ومرة يكشفها عنه، ويقول: قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد، يحذر من ذلك على أمته.

قال ابن إسحاق: وحدثنى صالح بن كيسان ، عن الزهرى، عن عبيد الله بن غبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عتبة ، عن عائشة ، قالت : كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : لا يترك بجزيرة العرب دينان .

افتتان المسلمين بعد هوته: قال ابن إسحاق: ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت به مصيبة المسلمين، فسكانت عائشة، فيما بلغنى، تقول: لما توفى رسول الله حليائله عليه وسلم ارتد العرب، واشرأبت اليهودية والنصرانية، ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة فى الليلة الشاتية، لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى جمعهم الله على أبى بكر.

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثراً هل مكة لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بالرجوع عن الإسلام، وأرادواذلك، حتى خافهم عتاب بن أسيد (١١)، فتوارى فقام سهّيل بن عمرو، فحمد الله، وأنى عليه، ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة فمن رابنا ضربنا عنقه، فتراجع الناس وكفوا عما ممدوا به، وظهر عتاب بن أسيد .

<sup>(</sup>١) كان عتاب وإلى مكة .

فهذا المقام الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر بن الخطاب : إنه عسى عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه .

حسان بن ثابت يرثى الرسول: وقال حسان بن ثابت يبكىرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فيها حدثنا ابن مشام، عن أبي زيد الانصارى :

بطيبة رسم للرسول ومعـــــــمد منير وقد تعفو الرسوم وتهمُـــــد(١) ولاتمتحى الآيات من دار حرمة بها منبر الهادى الذي كان يصعد وواضـــــــح آثار وباق معالم سما حجرات کان ینزل وسطها معارف لمُ تطمس. على العهد آيها عرفت بها رسم الرسول وعهده ظُللت سها أبكى الرسول فأسعدت يذكرن آلاء الرسول وما أرى ومالغت من كل أمر عشيره أطالت وقوقا تذرف العين <sup>تر</sup>جهدها فبوركت ياقبر الرسول وبوركت تهيل عليه الترب أيد وأعين لقـد غيبوا حلما وعلما ورحمة وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم

ورَبع له فيه مصلي ومسجد من الله نور يستضاء ويوقد أتاها البلي فالآى منها تجدد وقبرأ بها واراه فى الترب ملحد عيون ومثلاها من الجفن 'تسعد(٢) لها محصیا نفسی فنفسی تبلد فظلت لآلاء الرسول تعدد(٣) ولكن لنفسى بعد ماقد تو تجد (١) على طلل القبر الذي فيه أجمد بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد عليه بناء من صفيح منضد (٥) عليه وقد غارت بذلك أسعد عشية علوه الثرى لا يوشد وقدوهنت منهم ظهور وأعضد

<sup>(</sup>١) الرسم : ما بقى من آثار الديار . تعفو : تدرس ، تهمد : تبلى .

<sup>(</sup>٢) أسعدت : أعانت .

 <sup>(</sup>٣) شفها: أضعفها.
 (٤) عشيره: عشره. توجد: من الوجد وهو الحزن.

<sup>(</sup>٥) الصفيح : الحجارة . منضد : بعضه فوق بعض .

يدكون من تبكى السموات يومه وهل عدلت يوما رزية هالك تقطع فيه منزل الوحى غنهم يدل على الرحمن من يقتدى به إمام لهم يهديهم الحق جاهدا عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فبينا هم في نعمة الله بيتهم عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى عطوف عايهم لايثنى جناحه فبينا هم فى ذلك النور إذ غدا فأصبح محمودآ إلى الله راجعا وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها قفارآ سوى معمورة اللحد ضافها ومسجده فالموحشات لفقده وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت فبكى رسول الله ياعين عبرة ومالك لاتبكين ذا النممة التي فجودى عليه بالدموع وأعولى وما فقد الماضون مثل محمد

ومن قد يكته الارض فالناس أكمد رزية يوم مات فيه محمد؟! وقدكان ذا نور يغور وينجد(١١ وينقذ من هول الخزايا ويرشد معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا وإن يحسنوا فالله بالخير أجود فن عنده تيسير ما يتشدد دليل به نهج الطريقة يقصد حريص على أن يستقيموا وستدوا إلى كنف يحنو عليهم ويمهَّـد(٢) إلى أورهم سهم من الموت ممقصد(٣) يبكيه حتى المرسلات ويحمد(اا لغيبة ماكانت من الوحى تعهد فقيد يبكينه بلاط وغرقد(٥) خلاء له فيه مقام ومقعد ديار وعرصات وربع ومولد ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد على الناس منها سابغ يتغمد لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد ولا مثله حتى القيامة يفقد

<sup>(</sup>١) يغور : من الغور وهو ما انخفض من الأرض وينجد من النجد ومو ما أرتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٢) الكنف: الجانب . (٣) مقصد: مصيب: اسم فاعل من أقصد .

<sup>(</sup>٤) الرسلات: الملائك

<sup>(</sup>٥) ضافياً : نزل بها . البلاط : ما استوى من الأرض : الغرقد : شجر ،

أعف وأوفى ذمة بعــد ذمة وأبذل منه للطريف وتالد وأكرم صيتا فىالبيوت إذا انتمى تناهت وصاة المسلين بكفه أقول ولايلتي لقولى عائب مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفى نيل ذاك اليوم أسمى وأجهد

وأقرب منه نائلا لايمنكد(١) إذا صن معطاء عما كان يتلد (٢) وأكرم جدا أبطحيا يسوده وأمنع ذروات وأثبت فى العـلا دعاثم عز شاهقات تشيد(١) وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غذاه المزن فالعود أغيد<sup>(١٥</sup> رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب مجد فلا العلم محبوس ولاالرأى يفند(١) من الناس إلا عازب العقل مبعد (٧) وليس هواى نازعا عن ثنائه لعلى به فى جنة الخلد أخلد

وقال حسان بن ثابت أيضاً ، يبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

بأبى وأمى من شهدت وفاته فظللت بعد وفاته متبلدا أأقيم بعدك بالمدينة بينهم

ما بال عينك لاتنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الارمد جزعا على المهدى أصبح ثاويا ياخير من وطي الحصى الاتبعد وجهى يقيك الترب لهني ليتني مُغيبت قبلك في بقيع الغرقد(^ في يوم الاثنين النبي المهتدى متلدداً ياليتنى لم أولد ياليتني 'صبحت سبم الأسود'١٩)

<sup>(</sup>١) لا ينسكه : لا يكدر .

<sup>(</sup>٢) الطريف: ما استحدث من المال التالد: المال الموروث. يتلد: يكتسب قديماً .

<sup>(</sup>٣) الصيت : الذكر الحسن . الأبطحي : المنسوب إلى أبطح مكة .

 <sup>(</sup>٤) الذروات : الأعلى . (٥) المزن : السحاب . أغيد : ناعم .

<sup>(</sup>٦) يفند: يخطأ . (٧) عازب العقل: بعيد العقل غاتبه .

<sup>(</sup>٨) بقيم الغرقد: مدافن أهل المدينة .

<sup>(</sup>٩) صبحت سم الاسود: أي سقيت صباحاً سم الاسود، والاسود نوع من الحيات.

أو حل أمر الله فينا عاجلا فتقوم ساعتنا فنلق طيبا يا بكر آمنة المبارك بكرها نورا أضاء على البرية كلها يارب فاجمعنا معا ونبينا في جنة الفردوس فاكتبها لنا والله أسمع ما بقيت بهالك ياويح أنصار النبي ورهطه ضاقت بالانصار البلاد فأصبحوا ولقد ولدناه وفينا قبره والله أكرمنا به وهدى به والله ومن يحف بعرشه

في روحة من يومنا أومن غد عضا ضرائبه كريم المحتد<sup>(1)</sup> ولدته محصنة بسعد الاسعد من يهد للنور المبارك يهتدى في جنة تشنى عيون الحسد<sup>(4)</sup> يأذا الجلال وذا العلا والسودد يأذا الجلال وذا العلا والسودد بعد المغير في سواء الملحد بعد المغير في سواء الملحد وخوههم كلون الإثمد وفضول نعمته بنا لم نجحد<sup>(3)</sup> والطيبون على المبارك أحمد والطيبون على المبارك أحمد

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت يبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

نب المساكين أن الحير فارقهم من ذا الذى عنده رحلى وراحلتى أم من نعاتب لانخشى جنادعه كان النور نتبعه فليتنا يوم واروه بملحده لم يترك الله منا بعده أحد ذلت رقاب بنى النجار كامم واقتسم النيء دون الناس كامم

مع النبي تولى عنهم سحرا<sup>(٥)</sup>
ورزق أهلى إذا لم يؤنسوا المطر
إذا اللسان عتا فى القول أوعثرا<sup>(٦)</sup>
بعد الإله وكان السمع والبصرا
وغيبوه وألقوا فوقه المدرا
ولم يعش بعده أنثى ولا ذكرا
وكان أمراً من امر الله قد قدرا
وبددوه جهاراً بينهم هـــدرا

<sup>(</sup>١) الضرائب: الطبائع ، المحتد: الإصل

 <sup>(</sup>٢) تشنى: تبعد .
 (٣) والله أسمع : أى والله لا أسمع .

<sup>(</sup>٤) يريد : بولدنا : أن أخوال والد الرسول صلى الله عليه وسلم من بني النجار .

<sup>(</sup>٥) نب: نبيء: سبل فعل الأمر بحذف الهمزة ثم بناه على حذف حرف العلة كما يبنى المعتل

<sup>(</sup>٦) الجنادع: أوائل الشر.

وقال حسان بن ثابت يبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا:

منى أليــة بر غــير إفناد(١) مشل الرسول نبي الأمنة الهادي ولا برا الله خلقا من بريته أوفى بذمـــة جار أو بميعاد مبارك الأمر ذا عدل وإرشاد يضربن فسوق قفا يستر بأوتاد أيقن بالبؤس بعدد النعمة البادى (٦) أصبحت منه كشل المفرد الصادي (٣)

آلیت ما فی جمیع النا*س مجتهد*آ تالله ما حملت أنثى ولا وضعت من الذی کان فینا یستضاء به أمسى نساؤك عطلن البيوت فما مثل الرواهب يلبسن المباذل قد يا أفضل للناس إنى كنت في نهر

قال ابن هشام: عجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق.

### تمست السيرة

<sup>(</sup>١) الآلية : اليمين . الإفناد : الخطأ والعيب .

<sup>(</sup>٢) المباذل : الأثواب التي تستعمل يومياً أو الأثواب الخلقة .

<sup>(</sup>٣) الصادى: الشديد العطش.

وقد رثاه غير حسان الكثير من الشعراء . ولكن كان المرثى أعظم من أن يرثى وكانت المصيبة أكبر من شعر الشعراء ورثاء الراثين وحزن المحزوتين .



### خاتمة

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه القوى القدير : طه عبد الرءوف سعد وأنا معترف بتقصيرى وعيوبى طالبا إلى علام الغيوب أن يغفر ذنوبى .

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

والصلاة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله.صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك والتابعين و تابعيهم بإحسان ومن نهج نهجك وسار على سبيلك واتبع سنتك إلى يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم .

فهما يقول المؤرخون ومهما يصف الواصفون فانت أعز وأكرم، لانهم لايستطيمون أن يحلوك مكانا رفعك الله إليه بقوله تعالى : « وإنك لعلى خلق عظيم ، فلتكف الاقلام ولتصمت الالسنة .

وبعد : فقد تم بون الله الجزء الرابع من كتاب سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام للإمام أبى محمد عبد الملك بن هشام المعافري الحميرى الاصل .

﴿ وقد تم الكتاب بانتهاء الجزء الرابع ﴾

### فهرست الجزء الرابع

#### من السيرة النبوية

الموضوع ٣ عرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع ٢٣ عرض الجيش على أبي سفيان ع٣ إسلامأني قحافة ۳۹ دخول مکه ٣٧ شعار المسلمين يوم الفتح من أمر الني بقتلهم .٤ الرسول يدخل الحرم ع: تخوفالانصار من بقاء الرسول بمكه ٤٤ كسر الاصنام إسلام فضالة الامان لصفوان بن أمية ه٤ إسلام رءوس أهل مكة ٤٦ مبيرة يبتى على كفره ٧٤ عدة من فتح مكة ماقيل من الشعر في فتح مكة ٥٢ إسلام عباس بن مرداس ٤٥ مسيرة خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة ومسير على لتلافى خطأ خالد ٤٥ الرسول يتندأ من فعل خالد ٥٦ ماكان بين قريش وبني جذيمة في الجاملية ٧٥ خد ان أبي حدرد في بني جذيمة ٣٠ خالد يهدم العزى

الموصوع ه زواج الرسول بميمونة ۷ ذکری غزوۃ مؤتۃ ١١ لقاء الروم وحلفائهم مقتل زيد بن حارثة ١٢ مقتل جفر ١٣ مقتل عبد الله بن رواحة ١٤ إمارة خالد الرسول يتنبأ بماحدث ١٥ حزن الرسول على جعفر ١٦ ما قالته كاهنة حدس الرسول يلتتي بالابطال ١٧ ماقيل من الشعر في غزوة مؤتة ٧١ تسمية شهداء مؤتة ٢٢ ذكر الاسباب الموجبة السير إلى مكة وذكر فتح مكة ماوقع بين بني بكر وخزاعة ٢٧ أبو سفيان يطلب الصلح ۲۸ الاستعتداد لفتح مکه ٣٩ حاطب يحذر أهل مكة ٣٠ خروج الرسول إلى مكة ٣١ إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية

الموضوع ه و شعر الضحاك بن سفيان وسببه ٩٦ الشهداء يوم الطائف ٩٧ قصيدة بجير س زمير في حنين والطائف ۸۵ أمرأمو ال هوازن وسباياها، وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعامرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ١٠٧ عمرة الرسول من الجعمرانة ، واستخلافه عتاب ىن أسيد على مكة، وحج عتاب بالمسلمين سنة ممانى أمركعب بنزهير بعدالانصراف عن الطائف ۱ کعب بنزهیروقصیدته (بانتسماد) ١١٦ كعب يسترضى الانصار عدمهم ١١٨ غزوة تبوك في رجب سنة تسع ائذن لي ولا تفتئي ١١٩ شأن المنافقين حضر الاغنياء على النفقة ما أنفقه عثمان البكاءون والمعذرون والمتخلفون ١٢١ المنافقون يرجفون معلى أبوخيثمة وعمير بنوهب يلحقان ا ۱۲۲ ماحدث بالحجر ١٢٣ تقول ابن اللصيت ١٢٤ تخويف المنافقين للسلمين م ١٢٥ الصلح مع صاحب أيلة

الموضوع . ب غزوة حنين في سنة ثمان ـ بعدالفتح **۹**۲ استعارة أدراع صفوان **٦٣ قصيدة بن مرداس** ع و ذات أنواط ثبات الرسول وبعض الصحابة ه ۳ حسان سجو کلدة شيية بن طلحة يحاول قتل الرسول ٣٦ النصر أم سليم في المعركة ٦٨ من قتل قتيلا فله سلبه وم الملائكة تحضر القتال ٥٥ المنهى عن قتلهم الشماء أخت الرسول ٧٦ ما أنزل الله في حنين شيداء حنان سبايا حنين وأموالها ماقيل من الشعر يوم حنين . به ذكر غزوة الطائف بعد حنين في ٩١ ماقيل من الشعر في غزوة الطائف ٣٥ الطريق إلى الطائف القتال يتفاوضان مع ممقيف

ه و ارتحال المسلين عن الطائف

عيد الطائف ينزلون إلى المسلمين

الموضوع ١٤٦ مانول في المستأذنين والمعـذرين والبكائين ومنافقي العرب مانزل في المخلصين من الاعراب ١٤٧ مانزل في السابقين من المهاجرين والانصار ١٤٨ حسان يعدد مغازيه صلى الله عليه وسلم شعرا ۱۵۲ ذکر سنة تسع ، وتسميتها سنة الوفود ـ ونزول سورة الفتح قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات رجال الوفد الحتات ١٥٣ أصحاب الحجرات کلمة عطارد ١٥٤ الزبرقان يفتخر بقومه حسان يرد على الزبرقان ١٥٦ شعر آخر للزيرقان ١٥٧ شعرآخر لحسان في الردعلي الزيرقان إسلام الوفد شعر أبن الاهتم في هجاء قيس ١٥٨ قصة عامر بن الطفيل وأريد بن قيس فى الوفادة عن بني عامر رؤساء الوفد

عامر يدبر الغدر بالرسول

الموضوع ١٢٥ خالد وأكبدر دومة ١٢٦ وادي المشقق وماؤه ١٢٧ ذو البجادين ودفنه وتسميته حديث أبى رهم فى تبوك ١٢٨ أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك ١٢٩ مساجد الرسول أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين في غزوة تبوك ١٣٥ أمر وفد ثقيف وإسلامها في شهر رمضان سنة تسع ١٣٨ هدم اللات ١٣٩ كتابه عليه السلام لثقيف حج أبي بكر بالناس سنة تسع ١٤١ اختصاص على بتأدية براءة ١٤٢ الأمر مجهاد المشركين القرآن يرد على قريش ادعاءهم عمارة البيت ١٤٣ مأنزل في أهل الكتابين مأنزل في النسيء مانزل فى تبوك مأنزل في أهل النفاق 155 مانزل في أصحاب الصدقات مآنزل فيمن آذوا الرسول ١٤٥ مارل بسبب الصلاة على ابن أبي الموت عامر بدعاء الرسول عليه

الموصوع ۱۷٤ قدوم رسول ملوك حير بكتابهم كتاب الرسول إليهم ١٧٥ وصية الرسول معاذا حين بعثه إلى اليمن ١٧٦ إسلام فروة بن عمرو الجذامي حبس الروم له وشعره ومقتله ۱۷۷ إسلام بني الحارث ن كعب على يدى خالد ىن الوليد ١٧٨ قدوم خالد مع وفدهم على الرسول ١٧٩ الرسول يبعث عمرو بن حزم بعهده إليهم ۱۸۰ قدوم رفاعة بن زيد الجذامي قدوم وفد ممدان ١٨٢ ذكر الكذابين : مسيلمة الحنني والاسود العنسي الرسول يتحدث عن الدجالين خروج الأمراء والعالء على الصدقات ١٨٣ كتاب مسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه حجة الوداع تبحيز الرسول استعاله على المدينة أبا دجانة حكم الحائض في الحج ١٨٤ موافات على ـف قفوله مناليمن رسول الله في الحج ١٨٥ خطبة الوداع

(١٦ السيرة النبوية ، ج٤)

الموصوع ٥٥ موت أربد بصاعقة مانزل فی عامر وأربد شعر لبيد في بكاء أربد ١٦٢ قدوم ضمام بن أملبة وافدا عن بنی سعد بن بکر 177 <u>إسلامه</u> دعوة قومه للإسلام ١٦٢٠ قدوم الجارودفي وفد عبد القيس موقفه من ردة قومه إسلام المنذر بن ساوى قدوم وفحد بنى حنيفة ومعهم مسليمة الكذاب ١٦٥ تنبؤ مسامة قدوم زید الحیل فی وفد طیء ١٦٦ قدوم عدى بن حاتم ١٦٧ أسر الرسول ابنة حاتم ١٦٨ قدوم فروة بن مسيك المرادى ١٧٠ قدوم عمرو بنمعد يكرب في أناس من بني زيد ۱۷۱ ارتداد عمرو بعد موت الرسول ١٧٢ قدوم الأشعث بن قيس في وفدكندة ۱۷۳ قدوم صرد بنعبداللهالازدىمسلما قتاله أهل جرش إخيار الرسول بما حدث ١٧٤ إسلام أهل جرش

الموضوع م

۱۸۷ تعالیم الرسول علیه السلام للحاج بعث أسامة بن زید إلی أرض فلسطین

> بعث رسول الله إلى الملوك ۱۸۸ أسماه الرسل والمرسل إليهم أسماء رسل عيسى

> ۱۸۹ ذكر جملة الغزوات ذكر جملة السرايا والمعوث

. ١٩ غزة غالب، عبدالله الليثي بني الملوح

۱۹۱ غزوة زيد بن حارثة جذام

١٩٥ غزوة زيد بن حارثة بني فزارة

۱۹۳ غزوة عبد ألله بن رواحـة لقتل اليسير بن رزام

غزوة عتيك خيبر

غزوة عبدالله بن أنيس لقتل خالد ابن سفيان بن نبيح الهذلي

۱۹۸ بعض غزوات أخر

غزوة عيينة بن حصن بني تميم ١٩٩ غزوة عمروبنالعاصى ذات السلاسل ٢٠١ غزوة ابن أبى جدرد بطن إضم وقتل عامر بن الاضبط الاشجعي ٢٠٣ غزوة ابن أبي حدرد لقتل رفاعة ابن قيس الجشمي

٢٠٤ غزوة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل

۲۰۵ غزوة أبى عبيدة بزالجراح سيف البحر

ص الموضوع

۲۰٫۱ بعث عمرو بن أميةالضمرى لقتال أبى سفيان بن حرب وما صنع في طريقه

۲۰۸ سریة زید بن حارثة إلی مدین سریة سالم بن عمیر لقتل أ بی عفك ۲۰۹ غزوة عمیر بن عدی الخطمی لقتل عصاء بنت مروان

۲۱۰ أسر ثمامة بن أثال الحننى وإسلامه
 ۲۱۱ سرية علقمة بن مجزز

سرية كرز بن جابز لقتل البجليين المعالية على بن أبى طالب إلى اليمن بعث أسامة بن زيد إلى أرض فاسطين وهو آخر البعوث ابتداء شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم

۲۱۳ استئذانه نساءه فی تمریضه فی بیت عائشة

ذكر أزواجه عليه السلام ٢١٤ خديجة ـ عائشة ـ سودة ـ زينب بنت جحش

۲۱۵ أم سلمة حفصة \_ أم حبيبة \_جويرية بنت الحارث

۲۱۶ صفیة بنت حي ـ میمونة بنت الحارث ـ زینب بنت نخزیمة

٢١٧ القرشياتمنهن\_العربياتوغيرهن

۲۱۸ تمریض رسول الله فی بیت عائشة اشتداد المرض

الموضوع ص ٢٢٨ خطبة أبى بكر بعد البيعة ٢٢٩ جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه من تولى غسله كيفية غسله تكفينه القبر . ۲۳۰ الصلاة عليه ودفنه من تولى دفنه أحدث الناس عهدا به ٢٣١ خميصة الرسول السوداء افتتان المسلمين بعد موته ۲۳۲ حسان بن ثابت يرثى الرسول ا ۲۳۷ خاتمة م الموضوع المره بإنفاذ بعث أسامة ٢٢٩ أمره بإنفاذ بعث أسامة وصايته بالانصار ٢٢٠ اللدود دعاؤه لاسامة بالإشارة ٢٢١ أبو بكر يصلى بالناس ٢٢٢ أبو بكر يصلى بالناس ٢٢٢ اليوم الذي قبض فيه الرسول ٢٢٣ سواك الرسول قبل وفاته سواك الرسول قبل وفاته شأن أبي بكر بعد وفاته شأن أبي بكر بعد وفاته عمر يذكر البيعة لابي بكر عمر يدكر البيعة لابي بكر عمر بعد وفاته عمر يذكر البيعة لابي بكر

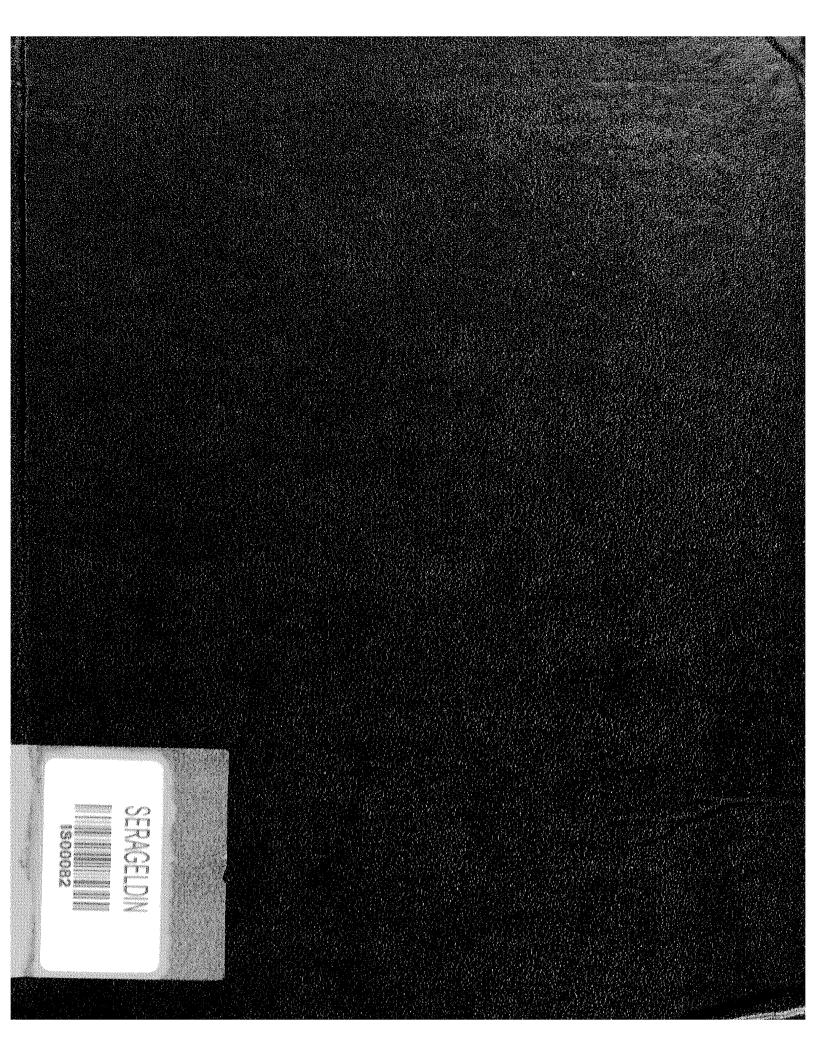

To: www.al-mostafa.com